أسرار المحراك الماني



## هَزُلُ لِلنَّهُ اللَّهُ اللَّ

أَصدَرَ قَادَة الْحُلفَاء مِن بريطانيينَ وَأَميرَكيين وَسوفَ اللهِ كُثُبَّا عَن وَجُهَة النَّانِية مُ فَتُحِمَ اكثرَهَا إِلَى ٱللغَة الثَّانِية ، فَتُحِمَ اكثرَهَا إِلَى ٱللغَة المَّرَانِية ، وَاطَّلَهُ ٱلْعُربَ عَلَى وجُهَة نَظَر الْحَلفَاء فَمَط عَن هَذَهُ إَلَكِهِ،

وَعَلَى ٱلرَّغْمِ مِنْ تَأْلِيفِ الألمان مؤلفات قَيِّمَة لِلغَايَة نُظُورُ وَجُهَةَ نَظَهِمُ البِّعَالَيَة ٱلثَانِيَة . إلَّا أَتَّ التَّارِئُ ٱلدَّيِنِيَة . إلَّا أَتَّ التَّارِئُ ٱلدَّيِنِيَة بَعِيَ حَتَّى ٱليَّوم لَا يَعِقُ شَيْرً العَرَبِيَّة بِعِيْ حَتَّى ٱليَّوم لَا يَعِقُ شَيْرًا عَنْ هَدِهِ ٱلمؤلفات .

وَاكَخُقُ أَنَّ القَادَة الألمان حينَ أصدَرُوا مؤلفانِهِمْ تَوَخَّواْ إلَى دَرَجَةٍ كَبِيرَةٍ إِظْهَار المحقَائقُ إلنَّارِيخِيَّة الْكَالِصَةِ، لأَنَّهُمُ كَانُوا مَعْلُوبِينَ لَا عَالَبِين .

مَاهِيَ حَقِيقَة نَوَايا مِتْكَرُ ٱلسِّلْمِيَّة وَالعَدُوانَيَّة ؟ كيفَ اَندُلَعَتِ نِيرَانُ الْحَرَبَ ؟ مَاهِي حَقِيقَة الْجَيْشِ الألماني عَلَى عَهْدِ هِتْكَرْ ؟ مَاهِي حَقِيقَة العَلْمَانِيَّة \_ الرُّوسِيَّة قَبْلَ الْمُجُوم الألماني عَلَى حَفِيقة العَلَاقات الألمانية \_ الرُّوسِيَّة قَبْلَ المُجُوم الألماني عَلَى رُوسيا ؟ لماذا سَمَح الألمان للبريطانيين بالاسيحاب مِثُ وَانكوك ؟ مَاهِي عَوَامِل انهياد فرنسا ؟ لماذا لَمْ يُهَاجم الألمان بريطانيا في عَقْرِ دَارِها ؟

سَنَقلِ چَوَابَ كُلِّ ذٰلِكَ فِي هِ نَاالكَابُ يَرُوبِهَا للَّ شَاهِد عَيَانَ الْمُغِيمِنُ أَبْرَزَ قَادَةِ الْأَلْمَانَ وَضُبَّ الطَّرُكَتِهِمْ .

إِنَّهُ كَمَاكِ أَلِّتَ لِوَجُهُ ٱلْحَقِيقَةِ ٱلتَّارِيخِيَّة يُفِيدُ ٱلقَارِئُ ٱلْعَسْكَرِي وَالْعَسْكَرِي وَالْعَسْكَرِي وَالْعَسْكَرِي وَالْعَسْكِرِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّلْمُ اللَّالَةُ اللَّالِيلُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللل

التَّاشِيلَ

اسرار الحرب العالمية الثانية

# أُسْرَارُ إِلْحَرْبُ الْعَالَمَةِ النَّانِينَ الْعَالَمَةِ النَّانِينَ فَي سِيرَة أَبْرِزَ قَائِلِيانِي

المشير فو*ن رونشت* القَائد الإنسان

حَّاليثُ **اللواءكونثر بلومنتريت** ‹ *رئيس هَ*يْـنَّهٰ أركان حَربَ رونشت ر

> ترجمت مجمؤد مینیت خَطّابِ داللواء الرکن،

منشورات دَارِمَكتَ بترانحتِ أهُ - بيروت

الطبعة الأولى – ١٩٦٠ الطبعة الثانية – ١٩٦٦

حقوق الطبع محفوظة للمترجم

القادة المسكريون يستحقون الرئاء اكثر ما نتصور: العالم كله يتصدر للحكم على اعمالهم من غير ان يستمع الى اقوالهم ، والصحافة قلما تذكرهم ، وربما لا يفهم واحد من الآلاف الذين يحكمون عليهم ابسط معاني القيادة حتى لأصغر الوحدات .

فردريك الكبير ملك بروسيا

# ب إِتَّالِرِّمْ الرَّحْمِ

# \_\_\_ مقدمهٔ المنرجم

صدر هذا الكتاب باللغة الالمانية عام (١٩٥٢) ، وسرعان ما ترجم الى اكثر اللغات الحية . . نظراً لأهمية معلوماته وجدّتها من جهة، ولشهرة مؤلفه والمؤلّف عنه من جهة اخرى .

لقد ترجمناه عن اللغة الانكليزية متوخين الاطلاع على آراء الجانب الالماني في أهم حوادث الحرب العالمية الثانية ، بعد ان اطلعنا على آراء الحلفاء عنها ، ومن مقارنة آراء الجانبين يمكن استنتاج حقائق الحرب العالمية الثانية بوضوح.

كا توخينا من ترجمته تفهم الاسلوب الحديث في دراسة تاريخ الحرب متمثلة في سير قادته البارزين .

يتحدث مؤلف هذا الكتاب عن اهم ما يشغل بال العسكريين والمثقفين من المدنيين على حد سواء عن أسرار الحرب العالمية الماضية ، كما انسه يجيب بصراحة ووضوح – كشاهد عيسان – عن اكثر المشاكل التي حار بتعليلها المفكرون والتي حدثت قبل وفي أثناء الحرب العالمية الثانية .

ما هي حقيقة نيات هتلر السلمية والحربية ? كيف اندلعت نيران الحرب ? ما هي حقيقة الجيش الالمـــاني على عهد هتلر ? كيف قاتلت مشاته في ابتـــداء الحرب ? ما هي حقيقة العلاقات الالمانية — الروسية قبل الهجوم الالماني على روسيا ? لماذا لم يقم الحلف العمال حربية خلال انشغال الالمان بالحرب البولندية ? ما أثر الدعاوة الالمانية قبيل الحرب وفي أثنائها ? كيف أفاد الجيش الالماني من تجاربه في بولندا لاصلاح أخطائه ? ما هي حقيقة محاولات هتلا السلمية أثناء الحرب ? لماذا سمح الالمان للبريطانيين بالانسحاب من دانكرك سلمين ؟ كيف جرى التقدم الالماني في فرنسا ? ما هي عوامل انهيار فرنسا ? لماذا لم يهاجم الالمان بريطانيا في عقر دارها حينا كان الالمان في أوج انتصاراتهم ? ما هي حقيقة الوضع السائد في روسيا قبيل الهجوم الالماني ? ما حقيقة وضع القوات الالمانية في الجبهة الفربية قبيل الانزال ? كيف يسيطر الدكت اتور على قواته وقادته ? ما أثر نقص الوقود على نتائج الحرب ? ما حقيقة كفاءة الاستخبارات الالمانية ? كيف بنا دافع الالمان في نهاية الحرب ? ما حقيقة تعرض الالمان في الاردين ? ما هي مزايا هتلر الشخصية ? ما أثر المحسوبية في تقدم القائد الانسان ؟ كيف جنت ألمية رونشتد عليه ؟ ما هي حقيقة رونشتد القائد الانسان ؟

ستقرأ جواب كل ذلك — وما ذكرناه بعض ما ستقرأه — في هذا الكتاب، يرويها لك شاهد عيان ألمعي يعرف ما يقول ويزن كلامه فلا يلقيه جزافاً على غير هدى ولا بصيرة ، ولسنا مجاجة الى الافاضة في سرد محتويات ما ستقرأه وشيكاً حتى لا نضيع عليك كثيراً من المتعة ، فلنترك ذلك للقراء .

ولله كل الفضل فيما فعلنا ، وله كل الشكر على ما أنتجنا .

محمود شیت خطاب لواء رکن

### --- مقدمَهٰ الطّبعَهٰ الثّانيهٰ

نفدت الطبعة الاولى من هذا الكتاب بسرعة مذهلة ، لانه كان اول كتاب صدر عن وجهة النظر الالمانية في الحرب العالمية الثانية ، من خلال ترجمة حياة اعظم قادة الالمان في تلك الحرب ، وهو المشير فون رونشتد .

كان صدور الكتاب في عام ١٩٦٠ اي في اوج انحراف قاسم المراق ، وكان قاسم يعتبر نفسه القائد الأوحد ، وكان الناس يمرفون حقيقته في القيادة ، لذلك زعم قاسم بان الكتاب وفيه ما فيه من مزآيا القائد الحق ، يسته شخصياً ويشكك في قيادته المزعومة .

لقد كان رونشتد غير حزبي ، وكان متفرغاً للقضايا العسكرية ، وكان شخصية رصينة تقول الحق وتظهر وجهة نظرها بصراحة حتى لهتلر نفسه .

وكانت فيه مزايا انسانية رفيعة يندر وجودها – في القادة العسكريين الالمان والروس والبريطانيين والامريكان... ولعل هذه المزايا هي التي حببت إلى ترجمة هذا الكتاب.

لقد أسر الروس بعض القادة الالمان في (ستالين غراد) وفي غيرها من مناطق الجبهة الروسية ، فكوّنوا من بعض هؤلاء القادة الالمان جمعية (المانيا الحرّة) في روسيا تبث الدعاية للروس ضد الالمان.

ولم يكن رونشتد على وفاق مع هنلر ولا مع نظامه ، ولكنه استنكر بشدة خيانة هؤلاء الالمان لوطنهم الام ، وكان عملهم في نظر رونشتد ليس مجرد افشاء للاسرار العسكرية، بل هو (خيانة ) قد تؤدي الى ضياع أرواح جنود كثيرين من الالمان في الجبهة الشرقية ....

وحين سمع رونشتد مرة وهو في مقر قيادته الغربية دعاية جمعية ( المانيا الحرة ) ، علق عليها بقوله : « تستثمر السياسة كل نوع من انواع ( الخيانة ) ولكنها لا تشرف ( الخونة ) » . . .

هذه الجملة ذات المعاني العميقة الرائعـة ، اسكرتني وشجعتني على ترجمـة الكتاب واخراجه للناس .

لقد عاونني في ترجمته العميد الركن منير فهمي الجراح مشكوراً ، كما عاونني الاستاذ عبد الرحمن الملاح ، وبذلك خرجت الترجمة قريبة من الكمال ولولا معاونتهما الصادقة لما خرج الكتاب بهذا الشكل دقة وبياناً ...

والله اسأل ان ينفع به العسكريين والمدنيين من ابنـــاء الشعب العربي من الخيط ، وابناء المسلمين في دار الاسلام .

والحمد لله كثيراً ، وأشكره على توفيقه ، وادعوه ان يأخــذ بيد العرب الى الوحدة الشاملة لينتصروا في معركة الثأر على اسرائيل، انه سميع مجيب .

محمود شیت خطاب (لواء رکن)

## — المقيدّ

#### بقلم المشير فون رونشتد

حثني كثير من الناس خلال السنوات الثلاث التي قضيتها سجيناً في انكلترا، على ان أكتب قصة حياتي ... ولكنني رفضت دائماً القيام بذلك ، لأنني تخوفت ان يظن الناس خطأ انني أريد ان أبرىء نفسي، او افسر الحوادث لمصلحتي .

كا انني لا أريد ان أضيف مجلداً جديداً الى سوق الكتب ، إذ ليس فيها متسع لكتاب جديد .

ولا بد لي من التنبيه هنا ، بأنني لم أسجل أبداً أي مذكرات عن حياتي، كما لم أكن أحتفظ بأي نوع من المستمسكات والوثائق .

والآن ، ولأول مرة ، ألبي رجاء شركة ( أودهم ) المحدودة للطباعة ، بالموافقة على طبع هذا الكتاب الذي قام بتأليفه ضابط ركن الحركات في مقري لبضع سنين خلت ، ثم اصبح رئيس هيئة أركاني بعد ذلك ، وكان دائمًا بتاس شديد معي جنديًا وصديقًا .

انني متفق تماماً مع كل ما جاء في هذا الكتاب ، ولكنني بالطبع تركت للمؤلف تقدير صفاتي الشخصية كما يريد .

وأرغب ان أصرح هنا ، بأنني عوملت أثناء سجني في انكلترا من البريطانيين والامريكان مصاملة مناسبة ، وكثيرون من الانكليز والامريكيين ومن الامم الاخرى ، أبدوا تقديرهم ورعايتهم لي حينذاك مما لا استطيع ان أكافئهم عليه الآن بغير الشكر الجزيل .

ان المستقبل يتطلب من الأمم ان تختار اتجاها مشتركا يوحد اهدافها ، وعسى ان يأخذ الله بيد البشرية لاختياره ...

حقاً لقد اقترفنا جميعاً الآثام والذنوب التي يجب بل يتحتم علينا نسيانها ، ولهذا السبب فقد جاء هذا الكتـــاب مطابقاً لهواي الصريح ولهوى المؤلف ايضاً ، فهو غير محتو على اي مغمز لأية امة معينة او لأي شخص معين .

يجب ان تعلمنا خبرتنا بالحياة : بأن القضاء والقدر ، أقوى من محاولات البشر .

فون رونشتد



#### \_\_\_ مقدّمة المؤلف

#### بقلم اللواء كونثر بلومنتريت

غمرني فرح عظيم ، عندما سمح لي المشير فون رونشتد ان أكتب عن سيرته انساناً وجندياً ، وعما قام به من اعمال قائداً من أعاظم القادة الالمان .

عشنا جنباً الى جنب صديقين حميمين جمعتنا روح الجنديّة الحقة في السراء والضراء وفي ايام الرخاء والشدة .

لقد عرفت المشير فون رونشتد لأول مرة عام ( ١٩٢٦ ) حين كان آمراً لكتيبة المشاة الثـامنة عشرة الملغاة في مدينة ( باديربرن Baderborn ) ، ولكن معرفتي به توثقت من عام ( ١٩٣٣ – ١٩٣٣ ) لما التحقت بهيئة اركان مقره في برلين . غير انني عرفته نماماً بكل دقة حينا عشنا معاً خلال الحرب العالمية الثانية وأثناء كنا أسيرين بعدما وضعت الحرب أوزارها .

ومنذ ان اندلعت نيران الحرب عام (١٩٣٩) حتى تشرين الاول (اكتوبر) علم (١٩٤٠) أشغلت منصب ضابط الركن الاول للحركات في مقر المشير اثناء الحملة البولونية والحرب في الجبهة الغربية ، وفي نهاية ايلول عام (١٩٤٢) اصبحت رئيس هيئة اركان مقره ، حيث بقيت بهـذا المنصب حتى أوائل ايلول ( سبتمبر ) عام (١٩٤٤) .

وأخيراً اشتغلت تحت قيادته آمراً لاحدى التشكيلات في الجبهة الغربية، ومن َثُمُّ شاركته مصيره أسيرين في انكلترا .

انه رجل لا كالرجال الآخرين .. لم يتظاهر ابداً بالعصمة ، ولكنه كان رجلا عظيماً يمتاز بالخلق الكريم . ان هذا الكتاب مجمل لتاريخ حياته يصور بإيجاز الناحية الانسانية من حياة المشير ، بالاضافة الى ما قام به من اعمال عسكرية خلال الحرب العالمية الثانية على العموم .

يتذكر المشير كل شيء عن اعمــاله الماضية التي تبرىء ساحته وذمتــه ، ولكنه يتفافل عما لحقه شخصياً من ظلم وعدوان .

وهو لا يشكو ولا يتهم أي انسان، لأنه ينظر الى المستقبل لا الى الماضي، لذلك جاء كتابي مطابقاً لرغبته الصريحة ولرغبتي من هذه الناحية ، وحسب هذا الكتاب ان ينير طريق السلم للمستقبل .

کونش بلومنتریت لواء مشاة



## \_\_\_ عَائِلنْهُ وأُسِيًّا مِهِ الأُولَى

معلومات هـــذا الفصل ، مقتبسة عن الرائد ( الرئيس الأول المتقاعد ) أودوفون رونشتد شقيق المشير فون رونشتد ، البالغ من العمر الآن أربعة وسبعين عاماً والقاطن في ألمانيا ضابطاً متقاعداً منذ سنين طويلة خلت ، فقد اشترك هــذا الشقيق مع النجل الأوحد للمشير رونشتد وهو الدكتور المؤرخ المرحوم فون رونشتد المتوفي عـــام ( ١٩٤٨ ) بتأليف مختصر لتاريخ حياة المشير فون رونشتد .

ومن النادر جداً أن يتطرق المشير رونشتد الى التاريخ القديم لعائلته حتى في دائرة الصفوة الختارة من أصدقائه ، اذ من طبيعته النفور من التحدث عن نفسه ، والمتصلون به يعرفون انه لا يشير الى نفسه الا ناقداً او متهكماً .

ومن المستحيل في هذا الكتاب ، وصف تقاليد عائلته التي تمتد جذورها الى ثمانائة وخمسين عاماً تقريباً . متى واين عاش اول فون رونشتد ? ماذا حل به ? كل ذلك لا يمكن تقديره اليوم . لقد جاء ذكر عائلة رونشتد لأول مرة في وثيقة خطية وضعها (برينكاز) رئيس تشريفات مطران مقاطعة (هالبرشتات) الكائنة غربي الألب في الحافة الشالية الشرقية من جبل (هارز) والتي كانت حينذاك جزءاً من الدولة الالمانية القديمة ، و ( برنكاز ) هذا ورد ذكره في السجلات الرسمية القديمة لعام (١١٠٩) .

لقد شارك فرع من هذه العائلة في توطيد دعائم القومية الالمانية في اقطاعية (براندنبرك) الواقعة شرقي الالب . وفي عام (١٣٣١) أسس فرع هذه العائلة اقطاعية قرب (ستندال) الواقعة غربي الالب ، حيث بقيت تحت حكم هذه العائلة حتى عام (١٩٤٥) .

لقد وجد اسم عائلة (رونشتد) الاصلي في مقاطعة (هارز) ، وقد استقر اسم هذه العائلة في بقايا القلعة القديمة قرب (هالمشتاد) ، حيث يملك الروس نقطة سيطرة هناك في الوقت الحاضر .

ومن المهم أن نتذكر دائمًا ، بأن اكثر الذكور من عائلة رونشتد كانوا من رجال الجيش خلال القرون الطوال .

كانت اوروبة في القرون الوسطى وفي اوائـل العصر الحديث غربية الى درجة ملحوظة روحياً وفكرياً ، وعلى الرغم من وجود الحدود السياسية بين حكوماتها ، فقـد برز اتجاهها الاوروبي الموحد الى الميان بشكل يستحق الاهتمام .

وأخيراً عند ظهور الدول القومية في اوروبة ، فـــأن تقاليد التراث الروماني ومخلفات القرون الوسطى ضاعت ثانية ، ولم تكن عائلة فون رونشتد لتشذ عن ذلك ، بل شاركت مصير كثير من العوائل الالمانية القديمة .

ومنذ عهد التقارب بين الدول الاوروبية على عهد الامبراطور شارل الخامس، نجد ان رجال هذه العائلة من ذلك الوقت يعملون في جيوش الرايخ الالماني وفي السلك الخارجي وفي جيوش اكثر دول غربي اوروبة تقريباً. وكمثال، فقد قاتل المشير هانس فون رونشتد تحت لواء (وليم اورانج) بجانب الهولنديين وضد الاسبانيين، وعندما تكو"ن الجيش البروسي خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، كان من الطبيعي ان ينخرط فيه معظم أفراد

هذه العائلة . كما نجد مرة اخرى العقيد ( جواخين فون رونشتد ) يلتحق عام ( ١٧٤٦) بخدمة (الهيسيين) ويذهب الى اسكوتلندا لينضم الى صفوف ( آل ستيوارت) الذين كانوا يناضلون للحصول على السيطرة في جيش الحكومة الانكليزية .

كما اشتركت عائلة رونشتد في جميع الحروب البروسية التي خاضها الجيش البروسي عدا حرب الاستقلال الالماني التي نشبت خلال (١٨١٣ – ١٨١٥) .

وفي اوائل القرن التاسع عشر لم يكن في هذه العائلة من الذكور البالغين من يشترك في حرب (١٨١٣ – ١٨١٥) ، وهكذا نجد احفاد هذه العائلة التي تقتد عروقها الى عام (١١٠٩) غالباً ما يتخذون الجندية مهنة لهم في جيوش اوروبة الغربية كافة ، وسنرى في يا بعد كيف تمسك المشير فون رونشتد بتقاليد عائلته العسكرية هذه .

ان كل رجل يرث مزاياه عن طفولته ، والذي يريـــد أن يدرس شخصية ما ، عليه ان يتحرى ايام طفولتها والبيئة المحيطة بها .

ولد (كريد فون رونشتد) في ١٢ كانون الثاني (ديسمبر) عام (١٨٧٥) في (اسكيرس ليبن) غرب (كويدلنبرغ) وكان الولد البكر منبين اربعة أخوة ، وكان والده حينذاك (ملازماً) في كتيبة الخيالة البروسية الملكية . أما امه (ني فيشر) فهي ابنة عمدة مقاطعة واقعة قرب (ماكدبرك) ، وكانت صغيرة السن حين ولدت بكرها فون رونشتد ، فاستعانت بمربية انكليزية لمعاونتها في تربيته ، فاكتسب فون رونشتد ، من مربيته هذه دون ان يشعر تلقائياً معلوماته في اللغة الانكليزية ، كما اقتبس منها كثيراً من عادات الانكليز .

ان عائلة (فيشر) التي انحدرت من أصلابها والدة فون رونشتد ، هي من (الهيكنوت) الذين فروا من فرنسا الى المانيا من جراء الاضطهاد الديني .

ف (۲)

لقد ورث رونشتد عن والدته اكثر مزاياه ، كما يرث اكثر الاطفال مزايا أمهاتهم في الغالب ، ومن تلك المزايا الجرأة الصادقة المتحدرة من دمـــاء الهيكونوت اجداد والدته .

كتب عنه شقيقه مسا يلي : « ورث الذكاء عن أمه وروح الجندية عن أبيه ، وكما هو مألوف في العناية بتربية الولد البكر ، فقد غرست في تربيته الاولى ما يمكن غرسه من الالمعية والعبقرية، وهكذا بلغ شاواً عالياً فيالرسم والموسيقى ، اما قابليته في المحاكاة فقد برزت في محاكاته كلام الآخرين .

و لقد احتفظ بألميته المنطقية المبتكرة حتى اواخر حياته ، وعندما يكون على خير حال منطلقاً على سجيته بين المخلصين من احبابه الذين ألف خالطتهم ، فانه لا يقتصر على محاكاة لهجات اللغة الالمانية الدارجة فحسب، بل يحاكي لهجات لغات الشعوب الاخرى كافة ، وكانت محاكاته مبتكرة حقاً ، فلا الالمان انفسهم ولا الاجانب من غير قومه ، يستطيعون السيطرة على ابتساماتهم وضحكهم عندما يريد رونشتد انيثير فيهم الابتسام والضحك بأسلوبه المنطقي المتحدر الخاص .

د ورونشتد نفسه نادراً ما يضحك ، ولكنه سريع البديهة في ارسال النكات الرائعة ، وحتى عندما كان في الكلية العسكرية – كما يقول شقيقه – كان يحاكي رؤساءه في تصرفاتهم وحركاتهم ، واخيراً مارس قابليته هذه على حساب تصرفات وحركات هندنبرغ وهتلر .

وعندما نقل والد المشير فون رونشتد آلى كتيبة الخيالة الثالثة عشرة في مدينة ( مينز ) ، التحق بالمدرسة الاعدادية في تلك المدينة ، وبعد تخرجه فيها التحق بالجامعة .

و وفي المسبح العسكري على نهر ( الواين ) قرب ( مينز ) حيث كان

فيها يومذاك ولي العهد الامير ( فردريك ) الذي اصبح بعد وقت قليل الامبراطور فردريك صهر الملكة فكتوريا والذي كان في ( مينز ) لأغراض تفتيش القطمات العسكرية هناك ، فأخذ يتهارش معنا نحن الصغار في العوم دون ان نعرف هوية زميلنا في اللعب الذي كان أكبر سناً منا حينذاك .

« وفي ذلك الوقت كان هناك جسر ( بونتون ) فقط على نهــــر الراين ينبغي رفمه بين حين وآخر لتستطيع البواخر والارمــاث العبور ، وقد أثار ذلك في نفسي ونفس شقيقي خيالًا عن مستقبلنا .

« تصور شقيقي انه ( مشير في الجيش ) يقود جيشاً مفروضاً يتقدم من الشمال ، وتصورت نفسي ( شقيق رونشتد ) ( اميرالا ) في البحرية يقود الاسطول ، وعلى ضفة النهر كان شقيقنا الثالث ( ايبرهارد ) يمثل بقبعته الواسعة شحاذاً .

ه اشترى السيد (هاربنكتون) ملكاً قرب (مينز) وكان ولده (دوكلاس) زميل الدراسة لفون رونشتد ، فأصبحا صديقين ، لأن بامكانها تكلم اللغـة الانكليزية سوية .

« وفي يوم من الايام أراد ( دوكلاس ) ان يشاكس زميـــلا له في المدرسة لا يحب معاشرته ، فقرر ان يقصف مائدة يوم عيـــد ميلاد عدوه بلعبة على شكل مدفع ، فدعـــاني ( دوكلاس ) وشقيقي ( فون رونشتد ) للاشتراك بهذا القصف ، ولكن عاصفة هوجاء مفــاجئة اكتسحت حفلة عيد الميـــلاد واضطرت المدعوين الى الالتجاء الى داخل الدار ، وهكذا فشلت مؤامرتنا .

وقد أراد بعض الاطفال الصغار الافادة من البارود الذي كان معنا لينسفوا به جسراً صغيراً فوق احد روافد ( الراين ) . . . الا ان هذه الخطة فشلت ايضاً لغرق القهارب الذي قرر المتآمرون الافادة منه لاجراء هـذا

#### النسف ، .

هذه الذكريات عن السنين الاولى من حياة رونشتد ، تدل على طفولة متحررة من القيود ، تلك الطفولة التي قرر خلالها رونشتد ان يكون جندياً، خضوعاً للنقاليد القديمة التي استقرت كمثل أعلى في عقله .

ومن (مينز) نقل والد المشير الى (فرانكفورت) مساعداً (١) لفرقة المشاة الثانية والعشرين التي كان مقرها عام (١٨٨٦) في معسكر المدينة . وفي عام (١٨٨٨) التحق فور رونشتد واخروه الى مدرسة التلاميذ العسكريين المستجدين (٢) في (اورانين شتاين) وهناك تحمل الطفل الذي لم يبلغ الثالثة عشرة من عمره تدريباً عسكريا شاقا كان يطبقه حينذاك الجيش البروسي القديم على تلامذة المدرسة العسكرية ، وفي هذا المحيط شعر رونشتد الصغير اول الامر مجنين شديد الى أهله .

ولم يكن مألوفاً للأشقاء في ذلك الوقت وفي هـذه المدرسة الاسبارطية بالذات، أن يخاطبوا بعضهم بأسمائهم الشخصية، بل كان المألوف ان يتخاطبوا بأسماء عوائلهم ، ولكن الشقيقين من آل رونشتد لم يتقيدا بذاـك وبقيا يتخاطبان بأسميها الشخصيين .

وفي عام (١٨٨٩) جرى تمثيل رواية (كليشت) المسهاة الهيرمان شلاخت) على مسرح المدرسة العسكرية، وكان فون رونشتد يقوم بدور المشير الروماني (فاروس)، وفي اثناء مبارزته ضد ممثل دور الامير الالماني الذي كان متشحاً

 <sup>(</sup>١) يطلق على منصب المساعد في الجمهورية العربية المتحدة اسم : اركان حرب .
 (١) المعرب )

<sup>(</sup>٢) المستجد : هو المدني الذي دخل المسكرية حديثاً ، ويطلق هـذا المصطلح المسكري على تلامذة الكلية المسكرية الأحداث ، وعلى الجنود الذين انخرطوا في سلك الجندية حديثاً . ( المعرب )

وفي عام (١٨٩٠) نقرل فون رونشتد الى الكلية العسكرية للتلاميذ الأقدمين في (ليختر فيلا) حيث مارس تدريباً أشد عنفاً هناك . وقد ساهم مصع تلاميذها في مراسيم تبديل الحرس ، وعندما دعا القيصر القوات الاحتياطية للخدمة ، اشترك التلاميذ في التدريب الاجمالي (المناورات) مع تلك القوات ، وعندما توفي الطاعن في السن المشير فون (مولتكه) عام (١٨٩١) ، انتظمت تلامذة الكلية العسكرية على جانبي الطريق حيث مر النعش من بينهم ، وكانوا قد أجروا قبل ذلك عام (١٨٩٠) استعراضاً أمام بناية هيئة الاركان العامة بمناسبة عيد ميلاد (مولتكه) التسعين. كان رونشتد في طفولته كأي طفل آخر ، وحقيقة طفولته يوضحها شقيقه الذي كان معه في الكلية العسكرية اذ يقول :

« كانت المراقبة غير كافية في الكلية، وكانت متطلبات النظام فاشلة تماماً بالنسبة لبعض المعلمين، وكان رونشتد يشارك الآخرين في الاعيبهم في الصف.

( وفي يوم من الأيام كان احـــد المعامين يتلكأ على باب الصف ، فناداه رونشتد باسمه قائلًا له : والآن ستدخل الصف أم ستذهب عنا ?... فسجل المعلم وهو الدكتور (رايخ) اسم رونشتد في سجل المذنبين عقاباً له ، وكتب ازاء اسمه الملحوظة التالبة : (رونشتد وقح وعنيف) ...

ولما عرض هذا السجل على المراقب العسكري الذي كان برتبة رئيس ،
 اعتبر هذه الملحوظة ثناء على رونشتد فمنحه اجازة خاصة يقضيها في براين .

﴿ تَبِدَأُ الْعَطَلَةُ الْاسْبُوعِيةُ عَادَةً بَعْدَ الصَّلَاةُ فِي الْكُنْيُسَةُ يُومُ الْأَحْدُ ، وفي

احدى هذه العطل ؛ حاول التمتع بالاجازة مبكراً ؛ فزعم انه يريد مرافقة جدته المسنة في ركوب الخيل في الغابات ؛ ولو ان جدتـــه في الواقع كانت مريضة في المستشفى ...

لقد انتشرت جيداً أمثال هذه النكات عن رونشتد بين أصحابه .

اجتاز رونشتد عــــام (١٨٩٢) الامتحان الذي يؤهله لنيل رتبة نائب ضابط حربي مشاة وفي تلك الايام كان أمر اختيار اي صنف مــــن صنوف الخدمة الثلاثة : المشاة والخيالة والمدفعية ، مترم كا لرغبة الضباط الاحداث الطموحين من خريجي السكلية العسكرية .

كانت رغبة رونشتد في الالتحاق بصنف الخيالة ، فأبوه ضابط خيال في فرقدة (الهوسار) ، كا ان مزاياه العقلية تنطوي على سرعة الخاطر والحزم والمقدرة على الانتقال من واجب الى آخر بكفاءة وسرعة ، كل ذلك يؤهله للانتساب الى صنف الخيالة ، غدير ان الموارد المالية المحدودة لعائلة والده المؤلفة من أربعة ابناء لا تفي بمطالب هذا الصنف الذي يحتاج الى نفقات باهظة ، لذلك اتجه رونشتد الى صنف المدفعية ، فلم تتحقق رغبته بالانتساب الى هذا الصنف ايضاً ، لكثرة طلبات الضباط الاحداث ولشدة رغبتهم في صنف المدفعية حينذاك .

وفي سن السادسة عشرة التحق النائب الضابط الحربي فون رونشتد بالمشاة في الكتيبة الثالثة والثانين الملكية البروسية في مدينة (كاسل) حيث قضى خدمته فيها لمدة ستة اشهر كأي ضابط صف او جندي بالضبط، وفقاللتقاليد الالمانية، وذلك ليكون متفهما وثيق الصلة بجياة الجندي الذي يتولى قيادته! وفي سنة ( ١٨٩٢) التحق بالكلية المسكرية في ( هانوفر ) حيث اجتاز الامتحان الذي يؤهله لنيل رتبة ضابط، فأصبح برتبة ملازم ثان في حزيران ( جون ) سنة ( ١٨٩٣) .



رونشتد في المدرسة العسكرية للمستجدين

كانت (أرولسن) عاصمة امارة (ولديك) وهي من الامارات التي تولت الحكومة البروسية تنظيم الأعمال فيها وادارتها، فلم يبق بعد ذلك لاميرها الشاب ما يعمله، فأصبح بلاطه رمزياً او صورة مصغرة للبلاطات الحقيقية، لهذا السبب وجدهذا الامير متسعاً من الوقت ينفق اكثره ضيفاً على مطعم الضباط حيث كانت له علاقات وطيدة طيبة بالملازم الثاني فون رونشتد.

أما طراز الحياة في هذه المدينة ومدى تشابه النظام فيها بالنظام القبلي ، فيمكن ادراكه اذا علمنا ان مواطنيها الطيبين كانوا حينذاك يتطوعون لحل ملازمي الحامية في الايام المطيرة ذات الأجواء الرديئة على ظهورهم حفظاً لاحذيتهم الجلدية الطويلة اللماعة من البلل ، ولتبقى نظيفة صالحة لحفلات الرقص في بلاط الامير .... ، ولقد حدث في مناسبة من هذه المناسبات ان سقط فون رونشتد سقطة منكرة من فوق ظهر الرجل الذي يحمله ، فتلوثت ملابسه وحذاؤه بالوحل ، فأمن له الامير ما يزيل عنه الوحل ويعيد اليه نظافته ، واستمان لهذا الفرض بمناديل المائدة وبالثلج الذي استخرج من أوعية الشمبانيا .

ولم يكن في هذه الفترة في ( أرولسن ) سيارات حتى ولا عربات تجرها الخيول .

وفي احدى هذه الحفلات التقى فون رونشتد بالاميرة الشابة ( ولهلمينا )

التي كانت تقيم في بـــلاط الامير والتي اصبحت فيا بعد ملكـــة ( هولندا ) ، فأعجب بها اعجاباً شديداً .

تزوج رونشتد بعد عودته الى (كاسل) سنة ( ١٩٠٢) من (لويزفون كوتز) ابنة رئيس اول متقاعد يسكن هناك ، وفي سنة ( ١٩٠٣) رزق طفلا شب ليكون بعد ذلك مؤرخا لا ضابطا خلافاً لكافة تقاليد عائلته ، اذ انه بعد ان دخل مختلف الجامعات واجتاز امتحانات الدولة وحصل على لقب ( دكتور ) انهمك في عمله باحثاً ومؤرخاً الى ان اندلعت نيران الحرب العالمية الثانية ، وقد رافق اباه منذ سنة ( ١٩٤٣) في ميادين القتال ، وكان معه في سجنه بانكلترا ، ثم توفي سنة ( ١٩٤٨) في ( هانوفر ) .

لقد سمحت السلطات البريطانية بتأييد من مونكومري – باجـــازة لرونشتد للطيران من انكلترا الى المانيــا في عيد ميلاد سنة ( ١٩٤٧ ) لرؤية ولده الذي توفي بعد ذلك بقليل .

وفي سنة ( ١٩٠٣ ) عندما كان رونشتد يشغل منصب مساعد كتيبة المشاة الثالثة والثانين اجتاز الامتحان الذي يؤهله لدخول دورة مدتها ثلات سنوات في كلية الاركان ببرلين ، وفي هذه الدورة كان الدرس المفضل لديه هو درس التعبية .

وبعد انتهاء مدة الدورة 'عين فون رونشتد في (هيئة الركن العامسة الكبرى) كما كانت تدعى حينذاك وبعد قضاء مدة تجربته وهي سنة ونصف نقل الى هيئة الركن العامة برتبة رئيس ، وطبقاً للانظمة السائدة في الجيش كان عليه ان يعود الى الوحدات ، وقد عاد اليها واشغل منصب آمر سرية في كتيبة المشاة اله ( ١٧١ ) في مدينة ( كولمار ) بالالزاس .

وقد استمرت خدمته بعد ذلك وفقاً لاسس الجيش الموضوعة بدقة والتي طبقها الجيش الالماني منذ سنة ( ١٩١٤ ) .

# نهایهٔ انجیشالقکیم

لا شك في ان الحرب العمالمية الاولى ( ١٩١٨ – ١٩١٨ ) مادة مجمث على جانب عظيم من المتمة للمؤرخ ولرجل الحرب الممتهن ، اما القاريء الاعتيادي فلا يستمتع بها في الوقت الحاضر الاقليلا . لهذا السبب سنقتصر هنسما على إيراد الحقائق الرئيسية التي تتعلق بأعمال فون رونشتد خلال هذه الحرب.

كان فون رونشتد برتبة رئيس عند اندلاع نار الحرب المسالمية الاولى ، منتسباً الى هيئة ركن الفرقة الاحتياطية الثانية والعشرين ، التي كانت تعمل في الجبهة الغربية ، وكان منصبه هذا يعادل منصب (ضابط الركن الاول قسم الحركات ) في الجيش البريطاني ، وقد لعبت هذه الفرقة دوراً هاماً في معركة ( المارن ) ، وذلك بقضائها على محاولة قام بها الجيش الافرنسي من باريس لتطويق الجناح الأيمن للجيش الالماني ، وكانت هذه الفرقة هي التي استطاعت في ايلول (سبتمبر) ١٩١٤ ان تكون على اقرب مسافة من العاصمة الفرنسية بحيث كانت تستطيع مشاهدة برج ( ايفل ) من بعيد .

كان رونشتد خلال تلك الايام المليئة بالحركات الفعالة ، المحور المحرك لهذه الفرقة حسب المعلومات التي أدلى بها شهود العيان كافة، كما كان مصدر الهدوء والاتقان في قيادتها ، وهذه امور لا يمكن تقويمها بثمن، على الأخص بعد ان أصيب قائد الفرقة بجراح خطيرة .

وعندما بدأت حرب الحنادق في الغرب عين رونشتد في الحكومة العامة في ( انتويرب ) ، وفي ربيع سنة (١٩١٥) جرى تعيينه مرة اخرى بمنصب ضابط ركن لفرقة اشتركت بعد ذلك في الجبهة الشرقية بالهجوم على (نيرو)، وبانتهاء الحركات هناك أرسل فون رونشتد الى الحكومة البولندية العامة في ( وارشو ) التي كان الحاكم العام فيها حينذاك الجنرال ( فون بسلر ) وفي سنة ( وارشو ) تخلى عن منصبه في الجبهة الشرقية و عين رئيساً لهيئة ركن فيلق في ( الكربات ) في هنغاريا .

وكان القائد الذي يتولى قيادة الفيلق المذكور حينذاك غير محبوب ، فعندما قدم رونشتد نفسه لأول مرة لهيئة الركن شعر ببرود من جانب ضباط الركن الآخرين . وفي احدى الأماسي قال له احد الملازمين المرحين : «حقاً ايها الرئيس الاول! انك طيب تماماً » . فأجابه رونشتد قائلا : « ولم ؟ هل فكرت انني خلاف ذلك ؟ » فاستطرد الملازم مجيباً: « حسناً! لقد أسرف القائد في إطرائك ، وكنا نخشى ان من يحظى بمثل هذا المديح منه لا بد وان يكون مثله صعب المراس فظاً » .

وفي منصبه هذا تسنى له معرفة الجيش القديم للنمسا والمجر على حقيقته ، كا برزت خلال ذلك موهبة رونشتد العظيمة التي يفتقر اليها الالمان الآخرون، تلك الموهبة هي تجاوبه الروحي مع مرؤوسيه وحكمته في قيادته القطعات التي تعمل بأمرته ، وسأشير الى هذه الموهبة مراراً عندما سأتطرق بالبحث الى الحرب العالمة الثانية .

وفي خريف سنة (١٩١٧) 'عين رئيساً لجيئة ركن الفيلق الثالث والخسين في الجبهة الشرقية ، وكان هذا الفيلق في ذلك الوقت قد أحرز نجــــاحاً في التقدم حتى مجيرة ( بيبس ) .

وفي المدة الباقية من الحرب أشغل الرئيس الاول الركن رونشتد منصب

رئيس هيئة ركن الفيلق الخـــامس عشر في الجبهة الغربية ، وبقي في هذا المنصب حتى نهاية الحرب.

ولرونشتد وجهات نظر شخصية قيمة حول إدارة الحرب الالمانية في الحرب العالمية الاولى: منها انه اعتبر ان خسارة المانيا لمعركة المارن في سنة (١٩١٤)كان نقيجة لتخفيف الجناح الأين للجيش الالماني خلافاً لخطة (شليفن) التعرضية الاولى ، كما ان هيئة ركن القيادة للجيش لم تقم بواجباتها في قيادته بحزم نظراً لأن مقرها كان بعيداً في الخلف ، كما ان القيادة العنيدة لجيش الجناح الأين ( فون كلوكه ) سببت جعل هذا الجناح برمته في موقف حرج يصعب انقاذه منه .

وضعت معاهدة (فرسايل) في سنة (١٩١٩) نهاية لتقاليد الجيش الجرماني البروسي العربقة ، وكانت هذه التقاليد قد بنيت على الحدمة العسكرية العامة ومرتبطة بقسم ولاء لأرض الآباء والملكية المطلقة . انه كان جيشاً ملكياً ثم جيشاً امبراطورياً بعد ذلك ، مما أدى الى اتصال طبيعي بين الضباط وشخص العاهل الحاكم . ومن سنة (١٩١٤) الى سنة (١٩١٤) عاشت المانيا وجيشها في سلم أمده ثلاث واربعون سنة .

لقد كان واضحاً ان ضباط هذا الجيش كانوا قد انصهروا في بوتقة واحدة ضمن نسبج الجيش الداخلي ، وجرى تدريبهم على أفكار منسجمة . لقد كان لذلك بطبيعة الحال محاذير ، ولكن كان له ايضاً مزايا عظيمة .

تمتد جذور هذه الوحدة في الأفكار الى تقاليد أعرق في القدم كثيراً من عام ( ١٨٧٠ – ١٨٧١ ) ، فان بروسيا وبافاريا وروتنبرغ وسكسونيا وبادن وهيس كلما كانت دويلات المانية مستقلة ذوات سيادة وحكم ملكي قبل سنة ( ١٨٧٠ ) . وكانت جيوشها تتدرب وفقاً لتقاليدها الخاصة واتجاهاتها الفكرية ، وبامعان النظر في تطور المانيا التاريخي والسياسي نرى أن بروسيا

أخذت تتماظم تدريجياً ، ولكن الروح والمميزات الخاصة بالدويلات الالمانية التي كانت سائدة في سنة (١٩٧٤) بقيت حتى سنة (١٩١٤) واضحة ومحافظاً عليها ، وكان الجيش الالمساني من سنة (١٨٧١) حتى سنة (١٩١٤) المرآة العاكسة للنظام الالماني الامبراطوري البسماركي .

وكانت المانيا وجيشها دعاة وحدة (فدرالية) تجمع الدويلات الالمانية في وحدة مشتركة مع احتفاظ هذه الدويلات الاعضاء بميزاتها ولكن في الواقع كانت دولة مؤلفة من عدة دويلات لضم الشمل وجمسع القوى لتنفيذ الخططات المرسومة.

وكانت لهذه الدويلات المختلفة وعلى الاحص بافاريا كثير من الحقوق الخاصة والصلاحيات المستقلة المتوغلة في الشؤون الادارية ، وفضلاً عن ذلك فان الجيش البافاري الملكي لم ينضو الى قيادة القيصر الا في التعبئة العامة ، اذ بقي جيشاً منفصلا ضمن اطار الجيوش الموحدة. وعلى كل حال مهما اختلفت التقاليد بين حيوش المانيا ، فقد كان هناك بين ضباط الجيوش المختلفة انسجام في النزعة الملكية والمخططات العامة ، وكانت هذه التقاليد الخاصة بالجيوش الالمانية المختلفة قديمة قدم تقاليد الجيوش الاوروبية الاخرى ، اما مصدرها فكان القرن السابع عشر عندما كانت فرنسا النموذج الذي تحتذيه الشعوب الاخرى كافة . لقد كان الجيش الافرنسي بقيادة لويس الرابع عشر مثلا تجاريه الدول الالمانية ، فالمصطلحات الفنية المسكرية اشتقت عن الافرنسية على نطاق واسع . ان من المهم ابراز هذه الحقائق ، لان رونشتد انحدر من السرة نبتت قروناً عديدة في تربة مشبعة بالمثل التي تمت بصلة الى الحكم الملكي المطلق ، لذلك كان من الطبيعي ان يعارض رونشتد الاشتراكية الوطنية المطلق ، لذلك كان من الطبيعي ان يعارض رونشتد الاشتراكية الوطنية ( النازية ) باعتبار ان ذلك عالم بعيد عنه بعداً عظيماً .

لقد وضعت معاهدة ( فرسايل ) سنة ١٩١٩ نهاية للرايخ الإلماني القديم ،

فكان على الملك ان يعتزل وان يطوح بعرشه ، كما كان على المانيا بعد حقبة طويلة من تاريخها الملكي ان تختار لنفسها النظام الجمهوري ، وبنتيجة ذلك فان الاسس التي كان الجيش يرتكز عليها زلزلت تحت اقدامه الى حد بعيد واخذت بالزوال ، فآثر الكثيرون من الضباط التقاعد بعد ان عصفت الايام عما اتخذوه لهم مثلا وشعاراً ، لذا لم تخلق (فرسايل) الجمهورية الحديثة فعسد بل خلفت القوات المسلحة الالمانية الحديثة ايضاً .

لقد اعطي شعب يسكن قلب اوروبا ويتألف من ( ٦٨ ) مليونا الحق في الاحتفاظ بجيش قوامه حوالي اربعة آلاف ضابط وستة وتسعين الفا من ضباط الصف والجنود فقط ، ناهيك حرمانه من الاسلحة كافة حتى المدفعية الثقيلة . كا ان وجود ثماني عشرة كتيبة خيالة في ملاكه قلل من قيمته الحربية ، لأن هيذا الصنف في سنة ( ١٩١٩ ) فقد الكثير من اهميته : للتطورات الفنية العسكرية الحديثة التي ازدهرت حينذاك ، ولعل خلق وجدات غير متكاملة كان اقل سوءاً بالنسبة لهذا الجيش المستحدث الصغير من الغاء الخدمة الاجبارية التي ارتكز عليها الجيش الالماني منذ ما يزيد على المائة عام . وضعت ( فرسايل ) اسس جيش ممتهن كان على الضابط الذي يخدم فيه ان يتعهد بالخدمة لمدة ( ٢٥ ) سنة ، وكان على ضابط الصف والجندي ان يتعهد بالخدمة لمدة اثنتي عشرة سنة . وكان هذا النظام غريباً عن الالمان ، لذلك احتاج هذا الجيش الصغير الى بضع سنوات كي يراه الالمان عن الالمان ، لذلك احتاج هذا الجيش الصغير الى بضع سنوات كي يراه الالمان شدئاً .

لقد اختلفت الدوائر الالمانية في تفسير كنه هذا الجيش ، فالتي كانت في اقصى اليمين زعمت انه جيش أحمر ، والتي كانت في اقصى اليسار زعمت انه جيش الف ليكون اداة مناوئة للحركات الشعبية .

لذلك لم تكن الامور ممهدة للقوات المسلحة الالمانية في سنيها الاولى ،

لكن القائد المبرز ( رين هارت ) من ( ورتنبرغ ) كان ذا الفضل في تمهيد الطريق امام هذا الجيش خلال الفترة الحرجة التي اعقبت الحرب ، غير ان ( فون سيكت ) يستحق من الاطراء ما يفوق ذلك ، اذ افلح في تقوية هذه القوة المتواضعة للجمهورية الحديثة بصمت ، فقد قام بتدريبه تدريباً يمكن اعتباره نموذجياً بالنسبة لزمانه . ان التوتر الداخلي الذي ساد المانيا بعد سنة (١٩٦٩) وتطاحن الاحزاب وتضارب الآراء ، كل اولئك دفع قون (سيكت) الى ابعاد الجيش الالماني عن معترك السياسة ، فلم يقصمه تياراً سياسياً ما استطاع الى ذلك سبيلاً .

وكان الضباط الالمان يمتازون بانهم غير سياسيين ؟ فقد لقنوا بحذق طوال أجيال عديدة ومنذ نعومة أظفارهم الابتعاد عن شق الاتجاهات السياسية ، وهذا هو السبب الرئيسي لبقائهم غير مؤثرين في كل ما نبت في المانيا من اتجاهات سياسية جديدة .

لقد نددوا بالجيش القديم في مناسبات كثيرة بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية اوزارها لانه لم يؤثر في الاتجاهات السياسية ، وأخيراً أصبح لزاماً على الضابط أن يكترث بالحياة السياسية لبلاده باعتباره مواطناً ومرشداً وقائد اللجنود الشباب ، فاقتضى الامر قيام الحكومة بالاشراف العام على تعليم هؤلاء الضباط الذين هم أداتها ايضاً التفكير السياسي دون أن يؤدي ذلك الى انهاك في العمل الايجابي في الاحزاب خارج الخدمة ، لان انهاكهم في الاعمال الايجابية للاحزاب يؤدي الى نتائج وخيمة ، اذ يصبح الجيش ممزقاً بالاتجاهات السياسية ، ولن يكون ذلك جهازاً فعالاً يمكن الدولة من الاعتاد عليه بل سيكون جهازاً ضعيفاً مفككاً .

كان رونشتد موغلاً في تلك الافكار القديمة التي هجرت وعفى عليها الزمن ، لذلك كان بفطرته على طرفي نقيض مع كل شيء (سياسي) . أما



(سيكت) فقد انطلق حينذاك لابعاد الجيش عن السياسة ، وعمل جاهداً أن يجمل القرات المسلحة الالمانية فوق الاحزاب ، ولكن من الضروري في الجمهورية وجود بضعة أفراد في القمة تكون سعنية بالقضايا السياسية ، اذ لا مناص من أن تكون هناك حلقة ارتباط بين الجيش الصغير وحكومة الرايخ وبرلمانها ، فأدى ذلك الى وجود بضعة ضباط في وزارة القوات المسلحة الالمانية ، كان عليهم أن يشغلوا أنفسهم بالسياسة والاحزاب ولكنهم كانوا أفراداً يعدون على الاصابع

وقد ظل الجيش وضباطه على العموم بعيدين عن السياسة حتى خلال فترة الجمهورية الممندة من سنة (١٩١٩) .

هذه الطريقة لم تكن رديئة لانها أمنت للجمهورية جيشاً يمكن التعويل عليه ، ومن سنة (١٩١٩) حتى سنة (١٩٣٣) كانت القوات المسلحة الالمانية في أغلب الاحيان هي القوة الساندة الوحيدة لحكومة الرايخ ، وبقي الضباط درو النزعات القديمة والذهنية المشبعة بأفكار الحكم الفردي المطلق موالين للجمهورية خلال تلك الفترة، وبرهنوا على ذلك أكثر من مرة عندما حدثت بعض الاختلافات الداخلية .

لى يكون قارىء هذا المكتاب حكترثاً بالسرد الطويل لاعمال رونشتد خلال هذه الفترة، فقد أردت أن أوضح بكل بساطة خلق رونشتد واتجاهه المكري المام لا أن اصنف ثبتاً مشحوناً بنواريخ الحوادث ?

ويكفي أن تعلم انه بين سنة (١٩١٩) — ١٩٣٣) اشغل تقريباً مناصب

هيئة الركن العامة كاف الموجودة حينذاك ، وعلى الاكثر مناصب رئاسة هيئات الركن . مثال ذلك فرقة الخيالة الثالثة في المنطقة العسكرية الثانية (فرقة المشاة الثانية) والفيلق الثاني ، كما اشغل مناصب قيادة الوحدات الفعالة (آمر وحدة) فكان آمراً لكتيمة المشاة الثامنة عشرة التي كانت من قطعات فرقة الخيالة الثانية وكانت هذه الفرقة الخيالة الثانية ، وكانت هذه الفرقة في المنطقة العسكرية الثالثة (فرقة المشاة الثالثة) في عاصمة الرايخ برلمين .

وبمد ذلك أي في زمان هتار ، اصبح قائداً للفيلق الاول في برلين، وهو الفيلق المؤلف من فرقة المشاة الرابعة وفرقة الخيالة الثانية .

وفي سنة (١٩٣٢) أعلنت حكومة فون (باين) وفون (شخار) حسالة الطوارىء، فاضطر رونشتد مكرها حينذاك الى التبدخل في الشؤون الادارية لبضعة أيام بسبب المنصب الذي كان يشغله في برلين حينذاك ، وقد اقدم على انجاز واجبه وسيطر على الموقف بحكمة ودراية في مجال غريب عنه .

واكبت هذه الحقبة من سنة (١٩١٩) الى سنة (١٩٣٣) الحركة الجديدة التي بدأت في النمو ، الا وهي اشتراكية هتلر الوطنية (النازي) ...

وحري بنا أن نثير الانتباه الى حقيقة : هي أن رونشتد لم يكن قد انسجم راضياً في خدمة هذه القوات الالمانية المسلحة التي تختلف اختلافاً كلياً عن تنظيم الجيش القديم فحسب ، بل كان له ميل خاص نحو هذا الجيش المتواضع في عدده وعدده حينذاك . لقد كان هذا الجيش مؤلفاً من وحدات مبتورة ، غير انها كانت تمتاز بتطوع افرادها لمدة طويلة ووقف حياتهم للخدمة العسكرية ، ولم يكد يتم تشكيل هذا الجيش حتى تماسك ، كما ساد الانسجام التام بين ضباطه القليلين الذين تم انتقاؤهم من خيرة العناصر يعد

سنة (١٩١٨) ، كما كان يسود وحدات الجيش المعنويات العالية التي تمتاز بها أحدث القطعات العسكرية واحسنها تدريباً . وهكذا تحقق لرونشتد ما ينسجم وعقيدته الراسخة من بقائه جنديا محضاً تاركا السياسة لأهلها .



## \_\_\_ في الجيش أبحاريد

من المهم قبل ان نعمالج بالبحث الجيش الجديد المزمع انشاؤه ، ان نمعن النظر في بعض المشاكل التي ظهرت نقيجة لتطور الاشتراكية الوطنية ومجيء هتلر الى الحكم .

كان هتار نفسه كاثوليكيا من النمسا ، قصير القامة ، غير مدروف ، وقد قدم لأول مرة من (فينا) الى ( ميونيخ ) عام (١٩١٢) دون ان يثير قدومه اليها اي انتباه ، وقد عاش هناك عيشة متواضعة . ولما نشبت الحرب العالمية الاولى سنة (١٩١٤) ، تطوع هتار النمسوي في جيش بافاريا الملكي (الالماني) لا في جيش النمسا والمجر الامبراطوري القديم ، فالتحق بكتيبة الاحتياط المشاة التاسعة عشرة البافارية ، وخدم طيلة الحرب جنديا في الخطوط الأمامية . وكان حكا تحدث بعض رفقائمه القدامي حبنديا بسيطا يتحلى بالشجاعة ويتطوع في كل دورية ، وكان يهوى الجندية على الرغم من أن مهنته بالسابقة كانت معارية فنية ، ومن الغريب على كل حال فشله في الوصول الى رتبة ضابط صف خلال أربع سني الحرب برغم شجاعته الشخصية . وأخيراً عين برتبة جندي اول على ملاك هيئة مقر الكتيبة الاحتياطية السادسة عشرة ، غير أنه لم يمنح قط رتبة ضابط صف ، إلا أنه كوفيء بوسام الصليب الحديدي عن الصنف الأول والثاني وشريط الاصابة بالجروح . إنه من الممتع ارف نعلم من الصنف الأول والثاني وشريط الاصابة بالجروح . إنه من الممتع ارف نعلم

ان رفقاءه في السلاح الذين عايشوه في الملاجى، والخنادق يذكرون قصصاً ممتعة عن تلبسه بشيطان السياسة في كثير من الاحيان ، وطالما سخر منه رفقاؤه البافاريون الأقحاح ، لأنهم كانوا غير قادرين على تفهم أي شيء من افكاره السياسية المضطربة في نظرهم ، إذ لم يكونوا من هواة الأحاديث السياسية ، ولربما نتج عن تحدثه بالسياسة امتناع آمره عن ترقيته الى رتبة ضابط صف مع أن آمره كان يقدر غاية التقدير شجاعته عند مواجهة الأخطار .

وليس من أغراض هـذا الكتاب التطرق الى وصف تطور الاشتراكية الوطنية ( النازية ) ، غير أنه من الضروري الاشارة بايجاز الى كنه الدوافع التي سادت المانيا والتي كان على رونشتد ورفقائه الكثيرين ان يواجهوا مصاعبها .

أفلح هتلر في إيجاد حزب سياسي صغير في (ميونيخ) ، تصدى لنحمل واجب مزج القومية بالاشتراكية ، وذلك بالقضاء على بعض الامتيازات الاجتاعية التي يتمتع بها مؤيدو القومية ومحاولة كسب الطبقة العاملة وجعلها بجانب الدولة. ولقد كان في الظروف السائدة حينذاك العوامل اللازمة لنجاح هذه المبادىء ، فقد عاش الالمان برغبتهم واختيارهم في عالم من نسيج الخيال، منغمسين في اوهام دعاية الحكم الامبراطوري المطلق السابق دون ان يكون لهم إلمام بالأسس السياسية الصحيحة. وبعد ان خسرت المانيا الحرب، وجدت

نفسها مضطرة الى استبدال الحكم المطلق الفردي الذي توارثته أجيالاً طويلة بحكم جمهوري ديمقراطي غامض المفهوم بالنسبة اليهم حينذاك. ولانقسام الرايخ الى احزاب عديدة متطاحنة ، ولوجود تيارات داخلية مختلفة الأهداف ، كل ذلك أنذر بتفكك الرايخ بفعل هدفه العوامل الداخلية والخارجية ، بالاضافة الى اشتداد وطأة الأزمة الصناعية يوماً بعد يوم ، وظهور مشكلة التضخم النقدي وما اصاب المانيا من انهيار اقتصادي خلال سنة ( ١٩١٩ – ١٩٢٣ ) ، كل ذلك سبتب حدوث انتفاضات في أرجاء المانيا كافة تقريباً تطل بوجهها الدميم مصحوبة بأزيز المدافع الرشاشة تغذيها العناصر الراديكالية .

أضف الى ما تقدم أن الشعب خدع بمعاهدة ( فرسايل ) عام (١٩١٩) ، لأنه كان قد 'وعد سابقاً بقدر محدود من الحرية بشروط معينة استناداً الى نقاط الرئيس الأمريكي ( ولسن ) الأربعة عشر الشهيرة ، وقد انطلقت دعاية حكومة الرايخ لتوطيد ثقة الالمان بالحرية الموعودة ، ولكن تبين فجأة بان ( ولسن ) لم يكن ناجحاً في وضع نياته موضع التنفيذ في معاهدة ( فرسايل ) ؛ ونتيجة لذلك تبدت مرارة الخيبة الشديدة من معاهدة ( فرسايل ) في كثير من الدوائر ، ومن المعروف حق المعرفة أن رئيس الرايخ الشريف المنصف قد أصيب شخصياً حينذاك بخيبة أمل عظيمة ، وهكذا اصبح من العسير على الجمهورية الجديدة ان تواجه هذا الموقف مواجهة قوية ، فكان ذلك سبماً في جذب الملايين من الشيوعيين في المانيا ومن غيرهم من الوطنيين حينذاك الى الراديكالية ، ولكن تصرف كل منهم وفقاً لطريقته من الوطنيين حينذاك الى الراديكالية ، ولكن تصرف كل منهم وفقاً لطريقته من الوطنيين حينذاك الى الراديكالية ، ولكن تصرف كل منهم وفقاً لطريقة الحاصة .

كان هتلر وسط تيارات الأفكار الاجتماعية الجديدة هـذه ، يعمل جاهداً للامساك بنقاط ارتكاز جديدة داخل حزبه من سنة الى اخرى، وعلى الرغم من بعض الانتخابات ، فانه يمكن القول بصورة عامة:

إنه تقدّم من نجاح الى آخر باستمرار ؟ وبادىء بدء انتشرت الاشتراكية الوطنية في ( ميونيخ ) ولم تلبث بعد ذلك ان امتدت شمالاً فسيطرت على ( نورمبرغ ) وشمال بافاريا .

وبصّعودها الى جبسال (ثيورنجيسان) حصلت على مواطىء قسدم في (ثورنجيا) ، وبعسد ذلك تمكنت من الاستيلاء على مناطق المانيا الغربيسة والشمالية والشرقية كافة ببطء شديد وبصعوبة .

وبقيت المانيا الشمالية المعروفية بالادراك السليم الواقعي وبخصال مميزة اخرى واقفة موقفاً سلمياً وغير واثقة بهذا الاتجاه مدة طويلة ، ومهما يكن من امر فان هتلر النمساوي أدرك غريزباً بأنه ينبغي كسب بروسيا فيا اذا أراد الحصول على ألمانيا برمتها ، وفي ذلك الزمان وصف ( برلين ) بأنها الرأس ووصف ( ميونيخ ) بأنها القلب . وقد استمر في الحصول على نقاط ارتكاز اخرى من اجل القضية التي يعمل لها : بالحسني مرة وبالعنف مرات حتى حلول عام ( ١٩٣٣ ) ، كما اكتسب الى جانبه تأييد الطبقة العاملة الذي لا تقل أهميته عن كسبه السابق ، وكثيراً ما يبدو ان النسيان قد اسدل أستاره على ما كان يقابل به هتلر في ذلك الزمان من متاف حماسي .

ولربما لم يقدر الظهور للاشتراكية الوطنية لو أن المانيا كانت قد احتفظت بقدر معقول من الحرية ، وحصلت على سلطة ديمقراطيـــة ، اذاً لبقي هتار مغموراً سواء كان قد ولد قبل أو بعد ثلاثين عاماً .

ويجدر بنا الآن أن نلقي نظرة واقعية على مدار مجثنا بكامله .

ليس هناك من يدافع عن الظواهر السيئة او غير العملية لنظام هتار ، ولكن من الخطأ ان نتصور ان النظام المذكور عار عن بعض المزايا .

كانت الاكثرية من العمال وعدد كبير من المزارعين والطلاب والفنانين قسد آمنوا بهتلر إيماناً مطلقاً ، والحقيقة ان الالمان جنوا ثماراً كثيرة من الناحيــة الاجتماعية الهامة ، تلك الثمار التي يسعى العالم اليوم جــاهداً للوصول اليهــا ، وهكذا نرى ان هذا النظام لم يكن شراً كله !!

وفي سنة ( ١٩٣٣ ) عندما منح الرئيس هندنبرغ ذو المكانة المرموقة والماضي المجيد تأييده هتار ، لم يدهش العالم لما غمر الجماهير الالمانية من سرور بذلك ، وساد حينذاك الالمان اعتقاد صادر عن يقين ، بأن كل شيء في المانيا قد اصبح يسير نحو الكمال في أحسن ما يمكن من الظروف .

لو ان الجمهورية حينذاك كانت قد توجست خطراً من الاشتراكية الوطنية لكان من واجبها اتخاذ التدابير الدستورية للقضاء عليها في الوقت المناسب ، وقد كان لها في انفصل ( ٤٨ ) من دستور الرابخ ما يكفل ذلك، اذ الوسائل اللازمة كانت جاهزة .

هذه الوسائل تتألف من جيش جدير بالثقة ، ومن شرطة قوية ، الا ان مفهوم المبدأ السائد حينذاك كان يحتم على الديمقراطية ان تمنح الحرية للأحزاب كافة .

وهكذا افسح الججال لهذه الحركة ان تستمر من دون مقاومة .

أصبح الوقت في سنة ( ١٩٣٣ ) متأخراً جداً عن مقاومتها ، ولم يعد هناك اي شك في ان الاكثرية الساحقة من الالمان قد اعتنقت وآمنت بمبادىء حزب هتلر ، وفي هذه المرحلة كان على حكومة الرابخ بطبيعة الحال أن تكف عن استخدام الجيش والشرطة اذا ارادت ان تتجنب قيام مقاومة شديد ضدها .

ان خير ايضاح يمكن اعطاؤه للاتجاه الذي كان سائداً حينذاك ، هو انه

لم تبذل أية محاولة للمحافظة على الجمهورية ، فليس بمقدور جيش صغير قوامه مائة ألف رجل مقاومة حركة كهذه انتشرت في شعب يبلغ ثمانية وستين ملبوناً من الناس . ولو ان الجيش الالماني الذي يخضع للسياسيين قاومه حزب هتلر ، لكان من المحتمل ان يهاجم من الاهلين ويوصم قادته : بأنهم يقاومون ( ارادة الشعب ) ، ولو أعرضت الحكومة عن التدخل الفعلي وأعرضت عن استخدام الشرطة ، فمن المؤكد أن الجيش لم يكن يتطوع للدفاع عن كيان الجمهورية من تلقاء نفسه بدون أوامر حكومية للدفاع عن هذا الكيان .

كان الشعور السائد في سنتي (١٩٣٠ – ١٩٣٠) أن انقلاباً شاملًا على وشك أن يقوم به العسكريون ، إذ أن طبيعة تلك الأيام كانت توحى بانها ستتمخض عن عمل إيجابي يقوم به القادة العسكريون ، غير أن الحكومة لم يكن يخامرها احساس أكيد بأن هناك خطراً يهددها ، وهكذا نجح هتلر في الوصول الى الحكم بعد نضال سياسي شاق يعتبر في الواقع نصراً لرجل ابتدأ بلا شيء في سنة (١٩١٩) .

عين اللواء الركن المشاة فون رونشتد قائداً عاماً لجحفل الجيش الأول في براين سنة (١٩٣٢) ، وكان جحفل جيشه مؤلفاً من فرق المشاة : الأولى والثانية والرابعة وفرقتي الخيالة الأولى والثانية .

واستمر رونشتد في اشغال منصبه الرفيع هذا حتى سنة (١٩٣٩) أي أكثر من ست سنوات ، مع أن المتبع قبل ذلك هو إشغال هذا المنصب لمدة سنتين فقط ، وهذا يبدي لنا التقدير الرفيع الذي كان يوليه إياه رؤساؤه ؛ غير أن هذا المنصب ألقى على عاتقه واجباً خاصاً ، فقد كانت برلين عاصمة للرايخ تلتقي فيها الطليعة من شخصيات السياسة والعلم والصناعة والفنون ، كاكن يقيم فيها السفراء والمبعوثون السياسيون كافة .

كان القائد المام للجيش حينذاك هو الفريق (بارون فون فرتش) وهو جندي بارز ، غير أنه كان أعزب غير معيل .

أما رئيس أركان الجيش ، فقد كان الجنرال (بيك) ذا المقدرة الفائقة ، غير أن هذا الجندي القدير بحكم منصبه رئيساً لأركان الجيش كان شخصاً غير مسؤول مسؤولية القائد العام، وإضافة الى ذلك كان يعيش لواجبه العسكري فقط كاكان معتزلاً وفاقداً زوجه ، كل أولئك جعله غير مهيمن هيمنة ذات أثر على الدوائر العسكرية ، لذلك كان على رونشتد خلال ست سنوات أن يستقبل في داره السياسيين والعسكريين ، وبهذه الصورة اتصل بعدد كبير من الدبلوماسيين الأجانب والسفراء المبعوثين السياسيين والبعثات العسكرية ، وأصبح نابه الذكر في كثير من الأقطار . ومن سنة (١٩٣٢) حتى (١٩٣٨) التمس رونشتد مراراً وبالحاح تسريحه من الخدمة ، ولكن رغبته هذه كانت تقابل بالرفض دائماً .

واخيراً وفي نهاية سنة (١٩٣٨) حصلت الموافقة على مطلبه الذي طال اشتياقه اليه ، فجرت ترقيته الى رتبة فريق وأحيل الى التقاعد ، فعاد الى حياته الخاصة في (كاسل) حيث أمل أن يقضي ما تبقى له من العمر في شقة مستأجرة ذات طابق واحد ، ولكن لم يكتب لهذه الرغبة أن تتحقق .

وهنا أرى من المناسب وصف الموقف العسكري من سنة (١٩٣٣) الى سنة (١٩٣٨) الى سنة (١٩٣٨) . لقد أشغلت هـذه السنوات في عملية بناء الجيش ، وكان رونشتد باعتباره جنديا مجرباً مـن أولئك القادة الذين حذروا من محاولة إقامة صرح الجيش بسرعة بالوسائل السحرية خلال بضع سنين .

وما من شك أن في الأمكان زيادة عدد الجيش من مائة ألف الى ستائة الف خلال أربع سنوات ، ولكن لن يكون ذاكك إلا بالمظاهر الخارجية وبالحساب العددي فقط ، أمرا إيجاد مجموعة من الضباط المتازين بالصلابة

وتجانس الأفكار والكفاءة ، وإيجاد جيش يتطور من كافة الوجوه ، فـــــلا يمكن تحقيقه في بضع سنوات . لقد كان واجب كل ضابط على الرغم مــــن شعوره الباطني بعدم الارتياح لسرعة تكوين الجيش أن يعمل كلما في وسعه للمساهمة في بناء هذا الجيش .

وكان على القائد العام فون رونشتد قائد الفيلق الأول المنتشر في منطقة واسعة أن يفتش قطعاته سنة تلو سنة ، وبظهور هذا الجيش الجديد الى حيز الوجود منبثقاً من القوات المسلحة الألمانية ، نمت فرق المشاة الأربع وفرقتا الخيالة التي كانت تؤلف فيلق رونشتد فأضحت بضعة فيالق ، وبذلك ازدادت واجبات قائدها العام بسرعة ؛ وفضلا عن واجباته هذه كان هناك جولات الركن والمناورات والتمارين. وفيا يلي ندرج تواريخ الحوادث الرئيسية:

١ - سنة ( ١٩٣٥ ): اعادة الخدمة العسكرية العامة ( لمدة سنةواحدة )
 وهي الخدمة الاجبارية في الجيش .

٢ - سنة ( ١٩٣٦ ) : اعادة السيطرة المسكرية على منطقة ( الراين )
 وتمديد الخدمة الاجبارية في وحدات الجيش من سنة الى سنتين .

- ٣ سنة ( ١٩٣٨ ) : ضم النمسا الى الرايخ .
- ؛ سنة ( ١٩٣٨ ) : الحركة الى ارض ( السوديت ) .
- م بنة ( ۱۹۳۹ ) : فتح محمية ( بوهيميا ) وضم ( ممل ) الى الرايخ
   التي كانت المانيا قد تنازلت عنها سنة ( ۱۹۱۹ ) .

هذه الحوادث التي كان يسبقها عادة تحذيوات من كبار القادة لا سيا ( بيك ) وهي تؤتي ثمارها يانعة مقرونة بالمظاهر الخلابة لالمانيا دون ال تخليف نتائج سيئة ، وبذلك بدأ هتلر مصيباً والقادة العسكريون مخطئين ، لأن شيئاً من تحذيراتهم لم يتحقق ! كان القائد العام ورئيس أركان الجيش والقادة الأقدمون في موقف صعب ، لأنهم أصبحوا يوماً بعد آخر يوصمون بالتشاؤم ، وهكذا نما التوتر بين قادة الجيش من جهة وبين قادة النازي من جهة اخرى، هذا التوتر الذي كانت بذوره موجودة من قبل الذي بين القادة العسكريين وزعماء النازبين .

وكان الجيش الجديد يضم عدداً كبيراً من الضباط الشباب الميالين بكل عواطفهم الى أفكار هتلر ، وهكذا نشب صراع مستمر بين القديم والجديد ، ذلك الصراع الذي لم يكبح جماحه في الجيش سوى التدريب وسيطرة التقاليد والضبط ، ولكن الزيادة السريعة في عدد الضباط من اربعة آلاف الى آلاف كثيرة ، سببت انخراط عدد عظيم من الضباط غير الأكفاء من الاحتياط ومن الذين أدخلوا الجيش لسد النقص ومنهم عن كان قد أخلد الى الحياة المدنية متقاعداً طيلة المدة السابقة ، ونتيجة لذلك بدأ الجيش بشكل يختلف تقاماً عما كان عليه في سنة ( ١٩٣٥ ) . ومن سنة ( ١٩٣٣ ) الى سنة ( ١٩٣٨ ) لم يحدث شيء يؤدي الى الحرب فكل الحركات التي دعوها بالغزوات ، كانت أغلبها حركات لم تسل فيها الدماء ، والحقيقة ان هذه الحركات كانت تقابل مجاس عظيم من السكان، لان التيارات الحفية في مناطق الغزو تركت أثرها العميق فيها داماً .

ولهذا السبب أطلق الناس على هذه الحملات اسم: معارك الأزهار ، لأن القطعات الالمانية كانت تستقبل بالأزهار والموسيقى والحماس ، ولا نستثني من ذلك سوى احتلال منطقة ( الجك ) في ( بوهيميا ) .

ولا نشك من ان هتار كان يفكر بأن غزواتـــه الاخرى ستلاقي نفس النتائج بنفس السهولة!

ساهم رونشتد في غزو منطقة ( السوديت ) فقط في خريف سنة(١٩٣٨)

حيث زج بالجيش الثاني الذي كان بقياته ضد جبهة الجك الرئيسية ، أي ضد التحصينات المتينة جداً في ( تروبو وجاكرندورف ) .

كان رئيس أركان الجيش بين ( ١٩٣٢ – ١٩٣٣ ) هو الجنرال ( فورت هامرشتين ) قد استقال من منصبة ، وعلى اثر استقالته التمس فون رونشتد من فون ( هندنبرغ ) ان يسرحه من الخدمــة ، ولكنه بقي في الخدمــة استجابة لرجاء رئيس الرايخ الوقور الشهير ، حيث قال له هندنبرغ : ينبغي الا تتركني وحدي الآن .

وفضلًا عن ذلك ، كان رونشتذ ذا علاقات طبية مع الجنرال فون ( شخار )، فهندما تولى ( شخار ) منصب رآسة وزارة الرابخ لمدة قصيرة ، طلب من رونشتد الا يترك الخدمــة لأن الوطن محتــاج الى الرجال القدىرين كافة . كانت محاولة ( روهم ) لإحداث الانقلاب في سنة ( ١٩٣٤ ) فحصاً لقوة الحرب الداخلسة ، لكن اهداف كانت غامضة شأنها شأن الاهداف الاخرى.، وقــد اراد ( روهم ) من حركته ادخال الاتجاهــات الجديدة الى الحزب بوساطة منظمة ذوي القمصان القصيرة السمراء ، وبذلك وقف موقف المعارض الصارم لعناصر الجيش المحافظة ، ولا سما قادة الجيش القدماء الذين كان رونشتد احــدهم . كان غرض ( روهم ) تنظيم هــذا الجيش الذي كان مستقلا في ميوله وافكاره الانقلابية وذلك بتوسيع جيش ال – ( S.A. ) ( القمصان القصيرة السمراء ) ... فأصبح بمثابــة جيش آخر ينافس الجيش الحقيقي ، وكثيراً ما حدثت مشاحنات ومشاجرات بين افراد المنظمة الجديدة وبين افراد الجيش ، لأن الجيش شعر بأن وجود هذه المنظمة ينال من كرامته بتمثيله دور الجيش اذ كان الجيش يعتبر نفسه الأداة الوحيدة للسماسة والوريث التقلمدي لحمل شعلة الجندية بين الشعب الالماني ، وقد حاول هتلر تخفيف هذا التوتر بتشبثاته ، ولكنه لم يفلح . وعندما حاول هتلر ان يكبح جماح (روهم) بالقوة ، وجد عواطف الجيش الى جانبه ، ولقد وجدت بين الوثائق التي صودرت من منظمة (S.A.) (القمصان القصيرة السمراء) قوائم بأسماء الضباط الأقدمين الذين كانوا سيبعدون عن الجيش لو قدر لحركة انقلاب المنظمة المذكورة النجاح.

لقد أمل (روهم) ان ينال تأييد الضباط الشباب ، ولا شك في وجود عدد فليل من الضباط الذين اعتنقوا فلسفة الحزب ، غير ان الأغلبية الساحقة من الضباط الأحداث كانت تستهدي ايضاً هدى اتجاهات الجيش التقليدية .

وكانت سنة (١٩٣٤) امتحاناً لقوة الترابط الداخلي للجيش ، ذلك الترابط الذي بقي بعد هذا التاريخ سليماً .

وقد برهن ذلك ايضاً على الرغم من الظواهر الخارجية للفترة الجديدة ، ان التقاليد والتدريب والاتجاه والضبط اي صناعة الجندية في أحسن صورها في الجيش النظامي ، كانت لا تزال قوية ! وينبغي ألا يغرب عن البال ان رئيس الرايخ حينذاك كان (هندنبرغ) العجوز ، وكان قد انتخبه الالمان مرتين قبل سنة (١٩٣٣) وفقاً للدستور الالماني، وكان وقتئذ رغم شيخوخته رمزاً لطوائف كثيرة من الناس ، فليس غريباً ان يعد ، رجال الجيش الرئيس العسكري الحقيقي لهم . إن مقام مارشال الحرب العالمية الأولى الشيخ ذي الماضي المجيد أعلى من مقامه رئيساً للرايخ ، وعندما قضى (هندبرغ) نحبه اختفى في نظر الكثيرين آخر رمز عسكري ! وعند ذاك اصبح هتلر نفسه قائداً للقوات الكانية المسلحة الموحدة ، وأقسمت القوات العسكرية قسم الولاء لشخصه !

ان التوتر في علاقات فادة الجيش برجالات الحزب كانت نتيجة لاختلاف وجهات النظر ، ونظراً لتوالي انتصارات هتار الخارجية اضحى موقف القادة المسكريين يزداد حراجة يوساً بعد آخر ، لأن هــــذه الانتصارات الظاهرية

لقد كان التكوين الداخلي للجيش بصورة عامـة من ( ١٩٣٥ – ١٩٣٩ ) يختلف عما كان عليه التكوين الداخلي للقوات الالمانية المسلحـة التي شكلت بعد الحرب العالمية الاولى .

لقد ضعفت قابلية الجيش نظراً لنموه السريم ، ولم يعد ضباطه وحدة متجانسة كما كانوا ايام القوات الالمانية المسلحة الصغيرة .

وكانت الفترة بين (١٩٣٧ – ١٩٣٩) فترة انقلابية مشحونة بالتوتر الداخلي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والشعبية كافة . أحد الجيش يساق الى اعتناق المبادىء النازية ، ولا عجب في ذلك ، لأن الجيش جزء من الشعب ؛ وفي عام (١٩٣٨) ظهرت مذكرة رئيس اركان الجيش اللواء (بيك) الشهبرة ، فقد كان القائد العام للجيش الفريق فون (براوشتش) ورئيس أركان الجيش اللواء (بيك) قد تتبعا سياسة هتلر بقلق متزايد ، فكانا يخشيان ان تؤدي هذه السياسة الى حرب لا مفر منها ضد حلفاء أقوياء . ولم يتسن لها انتقاد هذه السياسة او الصمود تجاه تياراتها باعتبارهما من رجال الجيش شأنها في ذلك شأن رجال الجيش في المالك الأخرى ، لأن من واجب الجندي تنفيذ اوامر السياسيين في كافة الظروف والأحوال ، ولأن السياسيين هم الذين يم لكور

غير أنها شعرا في قرارة نفسيهما بأن من حقهما ومن واجبهما أن يلنت نظر هشار إلى وجهات نظريهما ، كما كانا مرتابين ايضاً في صحة بعض الاتجاهات العسكرية البحتة ، ففي غضون ثلاث سنوات ( ١٩٣٥–١٩٣٨ ) جرى توسيع

الجيش ، فأصبح أضماف ما كان عليه سابقاً ، اذ ليس في رسع اي جيش ان يتسع بمثل هذه السرعة من غير ان يفرط بصلابة تكوينه الداخلي ؛ كا لم يكن التسليح المادي سليماً كا كان يتراءى ، ولم تكن المواد الاحتياطية كافية لحرب كبرى . كل ذلك ادى الى تقديم ( بيك ) لمذكرته في سنة ( ١٩٣٨ ) مدفوعاً بالعقلية الواسعة التي يتصف بها .

اعد اللواء (بيك) هذه المذكرة وقدمها للقائد العام للجيش ، فاستدعى الفائد العام قادة الجيش الأقدمين ومن ابرزهم فون رونشند للاجتاع في مؤتمر عام ، وعند حضورهم تلا اللواء (بيك) عليهم مذكرت التي اعدها ، فلم يعترض أي قائد على ما جاء فيها ، لذلك قدمها (براوشتش) الى (هتلر) شخصياً .

نظر هتلر الى هذه المذكرة من أسوأ جوانبها ، فخيل اليه انه يرى فيها برهاناً آخر على تردد القادة وهيئة ركنهم ، فرفضها بخشونة ، وأحال رئيس اركان الجيش اللواء ( بيك ) على التقاعد .

مثل هذه الحوادث ادت الى تصدع العلاقات الشخصية بين رئيس الدولة ( هتلر ) وبين قادته العسكريين الاقدمين ، كما ان هذه العلاقات بينهم وبينه استمرت الى تدهورها واتصفت بطابع البرودة المستمرة حتى قبل ان تبدأ الحرب .

ويبدو ان هتار لم يكن سيد الموقف دائماً كما كان يظهر نفسه للعسالم ، ففي كثير من المواقف كان يصغي بانتباه وتأمل الى نصائح الهواة الذين اقحموا نفسهم في امور ليست من اختصاصهم، وكثيراً ما بدل وجهات نظره نتيجة لتوجيهات هؤلاء الهواة ، ولم يكن هتار حريصاً على ان يبدو سيد الموقف وصاحب الرأي الحاسم الا امام الناس ، ومن المحتمل جداً ان يكون

الجيش ، فأصبح أضعاف ما كان عليه سابقاً ، اذ ليس في وسع اي جيش ان يتسع بمثل هذه السرعة من غير ان يفرط بصلابة تكوينه الداخلي ؛ كما لم يكن التسليح المادي سليماً كما كان يتراءى، ولم تكن المواد الاحتياطية كافية لحرب كبرى . كل ذلك أدّى الى تقديم ( بيك ) لمذكرته في سنة (١٩٣٨) مدفوعاً بالعقلية الواسعة التي يتصف بها .

أعد اللواء (بيك) هذه المذكرة وقد مها للقائد العام للجيش فاستدعى القائد العام قادة الجيش الأقدمين ومن أبرزهم فون رونشتد للاجتاع في مؤتمر عام وعند حضورهم تلا اللواء (بيك) عليهم مذكرته التي أعدها ، فلم يعترض اي قائد على ما جاء فيها ، لذلك قدمها (براوشتش) الى (هتلر) شخصياً.

نظر هتلر الى هذه المذكرة من أسوأ جوانبها ، فخيل اليه انه يرى فيها برهاناً آخر على تردد القادة وهيئة ركنهم ، فرفضها بخشونة ، وأحال رئيس اركان الجيش اللواء ( بيك ) على التقاعد .

مثل هذه الحوادث أدّت الى تصدّع العلاقات الشخصية بين رئيس الدولة ( هتلر ) وبين قادته العسكريين الأقدمين ، كما ان هذه العلاقات بينهم وبينه استمرت في تدهورها واتصفت بطابع البرودة المستمرة حتى قبل ان تبدأ الحرب .

ويبدو ان هتار لم يكن سيد الموقف داعًا كما كان يُظهر نفسه للعالم، ففي كثير من المواقف كان يصغي بانتباه وتأمل الى نصائح الهواة الذين أقحموا انفسهم في امور ليست من اختصاصهم، وكثيراً ما بدل وجهات نظره نتيجة لتوجيهات هؤلاء الهواة ؛ ولم يكن هنار حريصاً على ان يبدو سيد الموقف وصاحب الرأي الحاسم الا امام الناس، ومن المحتمل جداً ان يكون هتار في هذه القضية بالذات فريسة لتأثير مختلف الأشخاص الذين كانوا حاضرين لبذل

مثل هذه النصائح ، اذ وجدوا في المذكرة فرصة طيبة لالقاء بذور الشك في ثقة هتلر بالجيش .

اننا نعلم بأن اللواء رونشتد الذي كان قائداً لجحفل الجيش الاول في براين لمدة ست سنوات ، اخذ يلح بعد هذه الحادثة لإحالته على انتقاعد ، بعد ان حاول مراراً قبل ذلك فلم يفلح . وأخيراً حصلت الموافقة ، فرقي الى رتبة فريق ، ومنح لقباً فخرياً هو (قائد كتيبة المشاة الثامنة عشرة ) تكريماً له ، وهي الكتيبة التي كان آمرها يوم كان عقيداً في سنة (١٩٢٥ – ١٩٢٦)، ثم أحيل على التقاعد . وبعد ذلك وخلال الحرب لم يرتد ابداً بزة لواء او مشير مفضلا عليها رداء بسيطاً هو رداء آمر كتيبة مشاة موضوعاً على كتفها رتبة المشير ورقم الكتيبة الثامنة عشرة، وقد حدث كثيراً ان أخطأ الضباط الشباب تميزه ، فظنوه عقيداً غير عارفين أن من يقف أمامهم هو المشير فون رونشتد ، وقد واجه المشير مثل هذه المواقف بروح مرحة طيبة . واستدعي رونشتد ثانية للخدمة بعد ان قضى فترة تقاعد قصيرة في (كاسل ) ، سنة رونشتد ثانية للخدمة بعد ان قضى فترة تقاعد قصيرة في (كاسل ) ، سنة لجعفل جيش الجنوب في حملة بولندا .



## \_\_\_ الحَرِبُ الْعَالِمَيَّذَ النَّانِيَةُ

ذكرنا ان المسؤولين من قادة الجيش الالماني وعلى رأسهم المشير (براوشتش) واللواء ( بيك ) الكفؤ البعيد النظر ، قد اصدروا مذكرة انذارية في عام ( ١٩٣٨ ) مدعومة بأسباب عسكرية وسياسية . وكانت الناحية العسكرية تحذر من نتائج ( سرعة ) تسليح الجيش الالماني في غضون بضع سنوات ، خلافاً لما ألفوه من الاساليب التدريبية والتعالم الدقيقة للجيش الالماني القديم ، وبذلك توسع الجيش اكثر من طاقته وعلى غير هددى وبصيرة على حساب كفاءته ومقدرته ...

اما من الناحية السياسية ، فقد ادرك هؤلاء القيادة ان العالم لن يقف مكتوف الأيدي لمدة طويلة أمام سياسة المانيا الراهنة ، وان الامر سيؤدي الى حرب لا مفر منها .

ومع ذلك فقد آمن عدد قليل س قادة الجيش بسياسة هنلر هـذه ، كما آمن بها الضباط الاحداث الذين استقبلوا هـذا التوسع في الجيش بترحيب قلبي ، دون ان يفكروا في نتائج ذلك التوسع المغلوط عند الحرب .

وربما يكون غريباً ان يوجد بين الضباط من لا يسره توسع الجيش ، ولكن الجيل القديم ومنهم رونشتد لم يسرهم ذلك ، فأصبح هذا الجيل القديم

في موقف حرج في ظل الحكومة الجديدة الانقلابية التي حظيت بتأييد ستين في المائة من البالغين وجمهور الشباب. وقد اعتبر هتلر ومن ورائده الشباب ان الجيل القديم ليس الا عائقاً للتقدم ، فوصفوهم بأنهم مناوئون للعمل وانهم طراز قديم! كما تعاونت الأقدار على اظهار مذكرة القادة التحذيرية بأنها غير مستندة الى اساس قويم ، وحسب هتار دليلا على ذلك ان يلوح بانتصاراته الكثيرة : كاحتلال (السوديت) التي يسكنها الالمان بدون مقاومة ، واهم من ذلك مؤتمر (ميونيخ) حيث لم يلق هتار فيه معارضة من بريطانيا او فرنسا او ايطاليا.

وكانت الحركة الى (جيكوسلوفاكيا) في ربيع ( ١٩٣٩) خاتمة لهده الأحداث، وربما يتبادر الى الاذهان: لماذا لم يعمل الجيش على التخلص من هتار? ولكن كيف يستطيع التخلص منه جيش ارتبط بقسم الاخلاص لرجل يحظى بتأييد خمسة وسبعين بألمائة من الناس? هذا الرجل الذي كان مهيمناً – بالاضافة الى هذا التأييد – على القوة الجوية الالمانية التي كان قد اوجدها من العدم، ومستحوذاً على منظمتي اله (ايس. أي) و (الايس. ايس) وقوات الشرطة المسلحة القوية.

كيف يستطع القادة العسكريون احداث انقلاب حينذاك ، وهذا الرجل في ذروة سلطانه مهيمناً بيدين من حديد على مختلف القوى الشعبية والحكومية ? وحسبه ان يذكر الالمان بأعماله التي انجزها دون ان تستنفد قطرة من الدماء !

كيف يستطيع قادة الجيش التخلص من قائدهم الأعلى الذي عرفته الدوائر السياسية الخارجية في العالم كله بأنه الموجه الوحيد لكل مــــا أنجزته المانيا حينذاك ـــ تلك الأعمال التي رضخت لنتائجها تلك الدوائر ?

ولم يحدث في التاريخ الا نادراً قيام قادة الجيش بتنحية الحكومة القائمـة



الحَملة البولندسَّية



لمجرد أنهم لا يقرّون السياسة التي تنتهجها تلك الحكومة ، ولا سيما قـــادة الجيش البروسي الألماني الذين اتصفوا منذ أجيال طويــــلة بالطاعة المطلقة من غير تردّد أو جدال .

كان من نتيجة ذلك قيام صراع في نفوس القادة بين التمسك بواجباتهم العسكرية والاخلاص للدولة القائمـة من جهة ، وبين التخلي عن نظام الحكم القائم من جهة أخرى .

آمن الألمان بهتار ايماناً عميقاً ، ففي البلاد التي يسيطر عليها النظام الدكتاتوري – يوجه الشعب اتجاهاً خاصاً حسب خطة دقيقة ، بحيث لو ثار القادة العسكريون في ذلك الوقت لوصمهم الناس بأنهم رجعيون يناوئون كل تقدم في البلاد .

لقد كان على رونشتد أن يختار الاتجاه الصحيح من اتجاهين متضادين أحلاهما مر: الرضوخ للنظام السائد في ألمانيا مع ما فيه من عيوب ، أو محاولة قلب هذا النظام خلافاً لما اعتاده من تقاليد الضبط المتين .

وربما يعتبر رضوخ القادة العسكريين الألمان لنظام هتار خطأ كما يعتقد الكثيرون ، ولكن ينبغي أن نفكر في الصعوبات القائمة حينذاك تجاه الخارجين على نظام الحكم القائم . ولن نحاول في الفصول القادمة عند البحث عن اتجاهات وأعمال رونشتد أن نستقصي فن الحرب بالتفصيل بل سنذكر الحوادث العسكرية الرئيسة باجمال ، ومن يرد استقصاء الحوادث الضافية عن السوق (الاستراتجية) والتعبية فأمامه مادة غزيرة ، اذ صنفت حول ذلك بحوث مستفيضة لمؤرخين عسكريين معروفين وطبعت بالتدريج خلال الحرب وبعدها لم يشغل رونشتد منصباً رئيسياً في القوات الألمانية ، اذ لم يكن ضمن ويمدها لم يشغل رونشتد منصباً رئيسياً في القوات المسلحة ، ولا الى هيئة ركن مقر الجيش . لقد كان في المرتبة الثالثة أي قائداً عاماً لجعفل جيش ركن مقر الجيش . لقد كان في المرتبة الثالثة أي قائداً عاماً لجعفل جيش

مرة وقائداً عاماً في الغرب مرة أخرى... لقد كان يتلقى أوامره من سلطة أعلى .

فما هي الأفكار التي كانت تدور في خلد رونشتد حول ذلك كله ? هذا ما سنتطرق اليه في هذا الكتاب .

لقد كان من حسن الحظ أن يتحلى رونشتد مجاسة سوقية (استراتجية) سليمة ، فلم يكن ليشغل نفسه قط بالتفاصيل العسكرية ، وكمثال على ذلك، فانسه كان يفضل خريطة حركات مقياسها ١/٠٠٠٠٠ على خريطة حركات مقياسها ١/٢٠٠٠٠٠ على خريطة حركات مقياسها ١/٢٠٠٠٠٠ .

ولم يكن قادة القوات المسلحة الألمانية في خريف (١٩٣٩) يعلمون شيئاً عن الأسرار السياسية ، أو ربما علموا عنها شيئاً قليلا ، لأنه لم يكن من عادة الحكومة أن تزود القادة بما لديها من معلومات عن مقاصدها السياسية . ولقد أشيع أن بولندا الحديثة نبذت سياسة (بلسودسكي) التي كانت ميالة الى صداقة الألمان ، وأن بولندا اتخذت اتجاها معاديا للألمان ، كا قيل ان بولندا لم تبد أي اشارة الى ميلها لحل مرض لمشكلة الألمان القاطنين ضمن حدودها، وأخيراً أشيع ان بولندا نفضت يديها من كل حل مقبول لمشكلة (الممر) هذا الممر الذي خلقته في سنة (١٩١٩) معاهدة (فرسايل) ، وهو عبارة عن الممر الذي خلقته في سنة (١٩١٩) معاهدة (فرسايل) ، وهو عبارة عن قطاع من الأرض عرضه نحو ستين ميلا الى الغرب من نهر (الفستولا) السفلى عمتد نحو بحر البلطيق ، وكان قد اقتطع من ألمانيا وأعطي الى بولندا ، وهكذا عزلت مقاطعة بروسيا الشرقية عن بقية الرايخ الألماني ، فهم يكن

بالاستطاعة الوصول من ألمانيا الى مقاطعة بروسيا الشرقية الا بسكة حديدية مسيطر عليها سيطرة دقيقة ، وقد سبق تقديم مقترحات عديدة لايجاد حل يرضي كلا من ألمانيا وبولندا حسماً لهيذه المشكلة ، كالاقتراح الرامي الى انشاء خطوط محايدة ضيقة تحاذي الطرق تحت الادارة المشتركة ، وانشاء طرق للسيارات تقاطع الطرق الأصلية من بولندا شمالاً الى الميناء البولندي (جينيا) ومن الرايخ الألماني الى بروسيا الشرقية .

ولم يحظ رجال الجيش بمعلومات أكثر تفصيلًا من ذلك ، وبقيت الأسرار الحقيقية للحملة البولندية سراً عليهم ، أما من الناحية العسكرية، فقد كانت القوات الألمانية تتجه تدريجياً نحــو الحدود البولندية ، وأمرت بانشاء التحصينات العسكرية هناك .

كان الاعتقاد السائد بين صفوف الشعب الألماني كله وصفوف الجيش عام (١٩٦٩)، أن الحرب فرضت عليهم فرضاً ، خلافاً لما حدث عام (١٩٣٩)، حيث لم يكن الشعب ولا الجيش متحمساً لهذه الحرب مندفعاً اليه! وقد أدرك كثير من مختلف طبقات الشعب الألماني الخطر المتوقع من الحرب الوشيكة الوقوع ، كما تبينوا أن حملة بولندا ستؤدي الى حرب حقيقية لا الى معارك أزهار خالية من القتال الحقيقي – كما حدث سابقاً – والذين يلقون نظرة سريعة على خريطة أوروبا لعام (١٩٣٩) يدركون حتماً أن بولندا قد اندحرت سوقياً قبل أن يطلق الألمان طلقة واحدة ، وقبل أن يجتاز جندي من الألمان حدودها.

لقد أدى تخطيط حدودها الى تطويقها من جهاتها الثلاث بألمانيا كأن ذراعين قويتين قد حطمتاها! ففي الشال تقع بروسيا الشرقية ، ومن الحدود الجنوبية لبروسيا الشرقية تستطيع القطعات الألمانية أن تندفع جنوباً نحسو (وارشو) و (بريست ليتوفيسك) ، ومن جهة أخرى كانت الحدود البولندية

- الجيكوسلوفاكية تغري بشن هجوم يتجه نحـــو الشهال مستهدفاً (كراكاو ولمبرك)! ولست مجاجة الى معلومات عسكرية لتعرف بنظرة واحــدة موقف بولندا اليائس!

كان بمقدور ألمانيا دائمًا أن تستثمر هذا التفوق السوقي (الاستراتيجي) استثماراً كاملاً واذا كانت الأحاطة السوقية لم تؤت ثمارها كاملة ، فلأن شبكة الطرق لم تكن في شرق (سلوفاكيا) كافية ، فمرقلت تقدم القطعات الجسيمة .

وفضلاً عن ذلك فان المنطقة الجنوبية الشرقية لبروسيا الشرقية ، لم تسمح لأسباب فنية بتحشد (١) سريع لقطعات جسيمة ، .... كما ان التحصينات البولندية الجيدة في خط ( نيرو ) شمالاً وجبال ( الكربات ) جنوباً يشكلان مانمين يستفاد منهما في تأخير تقدم الجيش الالماني .

كان البولنديون في موقف بائس جداً ، ففي الغرب من بلادهم اي في شرق ( الفستولا ) تقع منابع تموينهم وصناعاتهم المهمة ، وفوق ذلك كانت المقاطعة الالمانية السابقة ( بوزان ) تحتوي على مصادر ثروة بولندا ، فلو استطاع الالمان إرغام البولنديين على الانسحاب من هذه المنطقة ، لانتهت الحرب ، لأنه لم يكن هناك صناعات حربية مهمة شرقي ( الفستولا ) ، واكثر من هذا فان سقوط آبار النفط القليلة الكائنة في ( غاليسيا ) من منطقة ( الكربات ) بيد الالمان يؤدي الى حدوث عجز البولنديين في مادة النفط الحيوية .

لهذه الاسباب المنطقية اضطر البولنديون الى الاحتفاظ بأكثر جيشهم في الأراضي الحيوية المحيطة بمنطقة ( بوزان ) ، هـذه المقاطعة الداخلة بين حدود

<sup>(</sup>١) التحشد : مبدأ من مبـادىء الحرب ، وهو جمع اكبر قوة مادية ومعنوية في المكان والزمان المناسبين .

<sup>(</sup>المرب)

المانيا الى عمق بعيد ، فلم يبتى أديهم الا قطمات ضعيفة لحاية كلا الجناحين الطولين المكشوفين حتى ( نيرو ) و ( الكربات ) ، وهكذا نجد ان الموقف العسكري لسنة (١٩٣٩) كان في صالح الالمان . كما كان الموقف العسكري ملائماً لهم ايضاً في جيكوسلوفاكيا عام (١٨٣٩ – ١٩٣٩) نظراً لطول حدودها المطوقة بها ، حيث اضطر ( الجيك ) ايضاً الى الدفاع عن القسم الأهم من بلادهم والكائن على الحدود حول مدينة ( براغ ) . لقد كانت القيادة البولندية من جراء ذلك في محنة ، وكثيراً ما تطرق الفريق رونشتد حينذاك الى هذا الموقف العصيب للبولنديين . وكان يحمل بحق فكرة عالية عن الجيش البولندي ، لأن البولنديين شجعان محنكون ذوو مراس صعب ، ولهم جيش يندفع للقيام بأصعب الأعباء .

ولكن تجهيز وتسليح الجيش البولندي لم يكن حديث ، وكان لديهم وحدات مدرعة من طراز قديم فقط ، وقوتهم الجوية ضعيفة ، وطائراتهم قديمة ايضاً . ان الجيش البولندي كان يمتاز بروحه المعنوية ، ويتحلى بجزايا القتال ، وبمقدرته على إنجاز الحركات الليلية بكل كفاءة ، وكان يجتاز بطريقته الخاصة فترة انتقال لمحاكاة أساليب الجيش الروسي ، وكان الضباط البولنديون يمثلون طبقة باسلة منسجمة فيا بينها ، وكانوا يحظون بتقدير عظيم من الجيش الالماني ؛ وأحسن ما في الجيش البولندي فرسانهم الممتازون بتقاليدهم القديمة ، هؤلاء الفرسان الذين جعلوا بعض الفرق الالمانية أثناء الحملة البولندية تحسب لهم ألف حساب ، والذين امتازوا بشجاعتهم العظيمة .

لقد كان معروفاً حينذاك ، بأن البولنديين قد أعدوا عديهم واتخذوا تدابيرهم الدفاعية ضد روسيا دون ان يحاولوا إخفاء هذا الاتجاه ، الا ان تحصيناتهم المستحضرة لم تكن كافية لحماية الحدود البولندية انشاسعة ، لذلك اضطرت القيادة البولندية العليا الى حماية مناطق ذات الأهمية القصوى بالتحصينات المنشأة بالسمنت والحديد ، وكانت تحصينات ( سيلزيا العليا )

من أحدث وأقوى هذه المتحصينات – تلك التحصينات التي في استطاعتهـــا الصمود بنجاح ضد القصف من الجو ومن المدفعية الثقيلة ، وكانت التحصينات الواقمة شمالًا في ( نيرو ) على الحدود الجنوبسة لبروسما الشرقمة في الدرجة الثانمة من تحصينات سيلزيا العلما وعلى الأخص تلك التحصينات الواقعة قرب ( اوستاو ) ، ولم يكن على طول الحدود الشاسعة الاخرى غير عوائق معزولة من السمنت ، وكانت هذه العوائق كثيرة في منطقة ( بوزنان ) . وفي بولندا نجد تشابهاً بين تحصيناتها هذه وتحصينات الحدود في جبكوسلوفاكما عام (١٩٣٨) الى (١٩٣٩) . كانت خطة الحركات الالمانية خطة بسيطة : يحتل جحفل الجيش الشمالي المؤلف من الجيشين الثالث والرابع مع القطعات الآلية وفرقة الخيالة الاولى موضعاً فىالشمال؛ ويتقدم علىمحور (بوزنان) — (وارشو) — ( برست ليتوفسك ) بقيادة الفريق فون ( بوك ) للاحاطة بالجيش البولندي ٤ ومن جمة اخرى يقوم جحفل الجيش الجنوبي باجتياز الحدود على محور ( تاترا العليا ) ( الكربات – بوشن – برسلو – كلوكو ) ويتقــدم الى الشرق وانشمال الشرقي لاحاطة الجيش البولندي من الأمام والجنوب ، وقد استطاع القائد العام للجيش فون ( براوشتش ) ورئيس هيئة الأركان العامة ( هلدر ) تأمين التعاون التــام بين جحفلي هذين الجيشين . كان جحفل الجيش الجنوبي بقيادة فون ( رونشتد ) أقوى الجيشين، لأنه كان مؤلفاً من ثلاثة جيوش ومنالقسم الأعظم للوحدات الآلية ، وكان الجيش الرابع عشر بقيادة اللواء ( ليست ) الذي من قطعاته فيلق فون (كليست ) المدرع في جنـــاحه الأمين ، وكان واجب هذا الجيش التقدم من سيليزيا العليا خلال مناجم الفحم باتجاه الشرق نحو (كراكاو) و ( برزي مسل ) و ( لمبرك ) ، وكان عليه ان يطوق الجناح البولندي الجنوبي الكائن على جانبي جبال ( تاترا العلميا ) التي يبلغ ارتفاع قممها اكثر من (٨٠٠٠) قدم من الجنوب محترقاً ( الكربات ) بمفارز قوية عززت اخيراً بثلاث فرق جبلية ، وفي المركز كان جيش فون ( ريشناو ) العــاشر قوياً جداً . هــذه القطعات الرئيسية كانت تضم القسم الاكبر من القطعات المدرعة والفرق الآلية؛

وواجبها الهجوم نحو (سيليزيا) على محور (راندوم) العام ؟ وفي اليسار/كان جيش اللواء (بلاسكوويتس) الثامن أضعف هذه الجيوش ، وكان عليه ان يشرع في الهجوم من منطقة قريبة من (كلوكو) باتجاه (لوتس) وأهم من ذلك كان عليه حماية الجناح الشمالي لجحفل حيش (رونشتد) في (وانا) و ( بزورا) حيث كان القسم الأعظم من الجيش البولندي محتشداً في المنطقة المحيطة بمدينة (بوزنان) والى الشمال منها.

خصصت القوة الجوية الالمانية الاسطول الجوي الرابع بقيادة (لوهر) لاسناد الهجوم في منطقة (رونشتد) ، وأضيف اليها تشكيلات الصاعقة الجوية بقيادة اللواء فون (ريخ توفن) لغرض الاسناد القريب للفيلق المدرع.

لقد كانت الجبهة واسعة جداً ، تمتد من ( تاترا العليا ) – ( تروباو ) – ( اويلن ) – ( برسلاو ) – ( كلوكو ) ، اى حوالى ( ٢٧٥ ) مىلا اذا اعتبرناها خطاً مستقمماً من بدايتها الى نهايتها، وكان رونشتد هو القائد العام لهذه الجبهة ، اذ استدعى لقيادته بعد ان أحيل على التقاعد عام ( ١٩٣٩ ) كان الجيش يرى في رونشتد جندياً يتحلى بخلق رفيع نادر وبموهبة خاصة تممنه على تفهم الحركات السوقىة ( الاستراتىجية ) ومعرفة الاتجاهـات الصحيحة ، أما رئيس هيئة ركن قيادته ، فكان اللواء النشبط الكفؤ الفعال فون ( مانشتان ) ، لذلك كان على رأس مقر قيادته خيرة الضباط . أمـــــا أفراد همئة الركن الآخرون فكانوا قلملي التجربة والقابلية ، لأن هذه الهيئة شكلت لأول مرة عند اعلان التعبثة العامة في بداية الحرب ، وقد التحقُّ بها كثير من الضباط وضباط الصف الاحتياط الذين جاءوا من اعمالهم المدنية ، وكانت الخدمة في مقر رئيس كهذا امراً غير مألوف لديهم ، ولكن كفاءة مقره تحسنت تدریجماً بالمهارسة وبمرور الزمن ، وقد جرى اسكان مقر قیادته لأول مرة في مركز تدريب واقسع في (سيليزيا) ثم نقل بعد ذلك الى ( نيس ) ، وقد اصبح الدير الكماثوليكي للصليب المقدس دائرة للمقر، فشاركنا

الرهبان في حديقة الدير ومرافقه ، وقد قضى رئيس الدير الالممي الحكيم ليالي عديدة يتحدث الى رونشتد ويتبادل معه وجهات النظر دون كلفة . كان المفروض أن يبدأ اجتياز الحدود يوم ٢٦ آب ( اغسطس ) عام ( ١٩٣٩ ) ، وكان على مفارز الاستطلاع ان تتخذ تشكيلات القتال المتقدمة للامام ليلة ٢٦/٢٥ آب .

صدرت كافة الاوامر ، واصبحت الجيوش متهيئة للحركة ليلة ٢٥ آب للوصول الى اهدافها .

لم تكن الروح المعنوية السائدة في هذه الجيوش عالية مندفعة ، كالم يظهر على البولنديين اضطراب كبير ، ولكن برز للعيان السؤال التالي : مــا الذي سيحدث بعد هذا .

في الساعات الأولى من مساء يوم ٢٥ آب ، وصل الينا امر غريب صادر من هتلر ، بلغه الينا القائد العام للجيش ، مفاده ان على الجيش الشرقي ان يتوقف حالاً! ومن الواضح ان السياسيين كانوا يبحثون عن نخرج لاجتناب الحرب في اللحظات الاخيرة، وكان هذا الأمر يحتاج الى اقصى سرعة لتنفيذه، والا فستجتاز قطعاتنا الأمامية الحدود ، حيث تشتبك بالقتال!

لقد كان ايقاف التقدم الوشيك لقطعات الاستطلاع الأمامية على جبهة طولها ( ٢٧٥ ) ميلا قبل اختراق الحدود عملاً معجزاً حقاً ، ولكنه أنجز من جانب القيادة العامة وآمري القطعات والقطعات بشكل بلغ حد الكمال. كانت ليلة وضاءة بنور القمر ، ازدحمت بها الطرق بين ( تاترا العليا ) و ( كلوكو ) بأرتال فرق المشاة والفرق المدرعة المتقدمة لقطعات امامية لجحفل جيش الجنوب ، وكان هناك كتيبة آلية تتحرك متوغلة نحو الشرق على طريق يمتد من ( سيلين ) في جيكوساوفاكيا جنوب ( تاترا العليا ) لغرض اجتياز جبال ( الكربات ) باتجاه الشرق ، فتعذر الاتصال بهذه

الكتيبة ، لانها كانت بعيدة جداً عن مقر القيادة ، ولرداءة المواصلات في ( جيكوسلوفاكيا ) الشرقية ، اضطر رونشتد الى ايفاد ضابط بطائرة المانية صفيرة يستخدمها ضباط الركن الأقدمون من نوع ( ستورك ) مجتازاً الجيش الرابع عشر للوصول الى هذه الكتيبة ، فتمكن هذا الضابط من تمييز الكتيبة في ضوء القمر وهي متحركة على الطريق شرق ( سيلين ) ، وهبط بالقرب من مقرها ، ثم بلتغها امر توقف الحركة .

توقف المحرك الجبار للجيش عن الحركة ، غير ان دريات صغيرة آليسة اجتازت الحدود هذا وهنساك ، فأمكن سحبها قبل ان تشتبك في القتال . لم يكن رونشتد يعرف دواعي صدور أمر توقف الجيش عن الحركة لعدم وصول أي معلومات عن الموقف السياسي اليه ، غير أن الأشاعات السائدة حينذاك كانت تزعم بأن موسليني او الدول الغربية عرضوا اقتراحات للتسوية السلمية بين الطرفين. لقد سبق لهتلر أن أصدر أمراً بالتوقف عن التقدم في عام (١٩٣٨) قبل الحركة الى ( السوديت ) . وعندما وصل أمر التوقف عن التقدم هذه المرة ساد هيئة الركن ارتباح عظيم ، ونال على اثر ذلك فون رونشتد بضع زجاجات من شراب ( التوكي ) الذي استحضر من ( نيس ) لتكريم هذه المناسبة السعيدة بالاشتراك مع رئيس الدير .

هذه هي حقيقة الروح المعنوية السائدة في تلك الساعة، ولكن أمر التوقف عن التقدم لم يدم طويلا ، فقد صدرت أو امر جازمة للشروع بالتقدم لاختراق الحسدود والشروع في الحرب ، ففي يوم ١ أيلول (سبتمبر) سنة ( ١٩٣٩) اجتاز جعفلا الجيشين الحدود البولندية من الشمال والغرب والجنوب، فاندلعت نبران الحرب . . . . !

كانت مقارمة البولنديين شديدة لا سيما في المنطقة الصناعية منسيليزيا العليه، حيث استفادوا من التحصينات الدفاعية القوية هناك ، فكانت خسائر الجيش

الرابع عشر المهاجم لتلك المنطقة كبيرة لا يستهان بها. اما في المناطق الاخرى على امتداد خط الحدود الطويلة ، فقد تجنب البولنديون القتال في بادىء الأمر، ولم تشتد مقاومتهم الا بعد مرور يومين او ثلاثة على بدء القتال ، فنشبت سلسلة من المعارك السيارة المتقلبة بين الشدة تارة والسهولة اخرى : هذه المعارك التي يتعذر سرد تفاصيلها في هذا الكتاب .

قاتل البولنديون بشجاعة كما كان المؤمل منهم ، وأهم من ذلك امتازت ألوية خيالتهم الباسلة بماغتة قطماتنا لسلا وكأنهم جيش من الأشباح . نشأت أزمــة وقتــة عندما حاول القسم الأعظم من قطماتهم التراجع من جوار ( بوزنان ) متجهاً نحو ( وارشو ) ، حيث هددهم جعفل جيش الشمال فحاولوا التملص متجهین نحو الجنوب عبر ( بزورا ) ، ولکن عندما شرع الجیش الثامن الذي كان من قوات رونشتد بالهجوم متجهـًا نحو الشرق ، ظهر البولنديون على طوار نهر ( بزورا ) باتجاه جناح الجيش الثامن ٬ فهدُّدوا بذلك هذا الجيش تهديــــداً خطيراً لبضمة ايام ، مما أدى الى ارسال بعض الفرق من الجيش العاشر الذي كان في المركز بصورة وقتية شمالًا لغرض إسناد الجيش الثامن . قام رونشتد ورئيس همئة ركنه باجراءات فعالة ، فقد طارا الى مقر الجيش الثامن في ( لوتس ) وأصدرا الأوامر اللازمة ، وقــد نشأت الأزمة هــذه على الجناح الأيسر للجيش الثامن لسبب قلة الاستطلاع . حقاً لقد كان هذا الخطر ناجماً عن قلة عنداصر الاستطلاع المخصصة لهذا الجيش ، اذ لم يكن لديه غير كتيبة آليـــة واحدة ، خصصت للجناح الأيمن بدلاً عن تخصيصها لأقصى الجناح الأيسر؛ وأكثر من هذا فقد كانت الاستطلاعات التعبوية ناقصة ، تلك التي أجرتها الخيالة ، ذلك الصنف الذي احتفظ دامًا بفائدته في المناطق الشرقسة . حثّ رونشتد الذي كانت له معلومات دقيقة عن المناطق الشرقية اكثر من مرة ؛ على ضرورة نقل وحدات استطلاع الفرق التي كانت في الجبهة الغربية الى الجبهة الشرقية، فقد كانت الفرق الالمانية في الغرب في موقف مستكن مستندة الى مواضعها في التحصينات

الغربية ، ولم يكن لوحدات استطلاعها أي وجه لاستخدام مفيد .

أما الاستطلاع الجوي فقد كان ناجحاً ؛ نظراً للسيادة الجوية الــــــــي كانت في جانبنا نليجة لكثرة الطائرات الالمانية ؛ غير أن الطيارين لم يتمكنوا دائمــــا أن يحددو! بالضبط ماهية الموقف على الأرض .

كان ايلول (سبتمبر) عام ( ١٩٣٩) شهراً معتدل الجو ، سماؤه مشرقة ؟ وعلى السبل الرملية كانت سيول جارفة من اللاجئين ينحر كون ومعهم خيولهم ومواشيهم وعرباتهم كما هو مألوف في كل مكان في الشرق ، كما كانت القطعات البولندية ايضاً تتراجع باتجاه الشرق ، في حين أن قطعات أخرى من البولنديين تلمصت بعيداً مرة أخرى من الشمال باتجاه الجنوب ، فكان هناك خليط هائل من القطعات والأهلين ، ولكن لم يكن ليرى من الجو شيء عدا سحباً كثيفة من الغبار تنبعث من كافة الجمات وعلى كافة الطرق ، ولولا هذه السحب من الغبار الكثيف ، لكان في الامكان تمييز ما كان يتحرك تحتها .

وفوق ذلك فان البولنديين شأنهم شأن الامم الشرقية الاخرى – مغرمون بالاستفادة من السري ليلا للتنقل والقتال. لقــد امتاز البولنديون على القطعات الالمانية عام ( ١٩٣٩ ) بالحركات الليلية ، بما اضطر القطعات الالمانية لأول مرة الى العمل ليلا.

توصل القائد العام لجحفل جيش الجنوب بعد ذلك الى قرار سوقي هام ، فقد كان على الجيش البولندي بتاثير ضغط جحفل جيش الشمال الانسحاب من ( برومبرك ) و ( بوزنان ) لأجل الخلاص من حركة الأحاطة المزدوجة ، وقد ساد الغموض لبضعة أيام في القيادة الالمانية العلما ، فكان هناك احتمالان: الاول أن البولنديين لا يزالون غرب (وارشو) ، والثاني أنهم أصبحوا وراء هذه المنطقة باتجاه الشرق والشمال الشرقي بحالة تراجع عبر نهر ( البك ) .

رجحت القيادة الالمانية العليا الاحتمال الثاني ، فطلبت من جحفل جيش الجنوب التقدم من رومانيا في الجنوب الشرقي عبر نهر ( الفستولا ) باتجاه (لوبلن) لقطع خط تراجع البولنديين بين نهري ( البك ) و ( الفستولا ) .

ولكن رونشتد ورئيس هيئة ركنه قدرا الموقف بشكل يختلف عما قدرته القيادة الالمانية العليا ، فاستنتجا ان العدو لا يزال يقاتل بالقسم الاعظم من قواته في غرب ( وارشو ) ، واستناداً على ذلك غيرا اتجاه الجيش الثامن واتجاه القسم الأعظم من الجيش العالم الآلي بكل سرعة شمالاً نحو ( وارشو ) ، فتحمل بذلك رونشتد مسؤولية تنفيذ هذا القرار المصيب على الرغم من مخالفته لرأي القيادة الالمانية العليا ، فنقلت قوات الجيشين العاشر والرابع عشر ، كا نقلت كافة المدفعية الآلية الثقيلة بسرعة ألى اتجاه ( وارشو ) لتطويق هذا الموضع المدافع عنه بشدة ، والحاط بالمواضع البولندية المستحضرة والحصون والقلاع ، ولجعل عملية عبور نهر الفستولا اكثر صعوبة ، وقد أمكن إزاحة القسم الأعظم من الجيش البولندي الذي كان محيطاً به ( وارشو ) بالتعاون مع جحفل جيش الشمال الذي كان يتقدم من ناحية الشمال .

ولقد فصفت دفاعات (وارشو) بشدة من الجو وبالمدفعية من الارض بالاضافة الى هجوم المشاة والدروع عليها ، فاضطر القائد البولندي الشهم على الاستسلام مع جيشه وحصونه ، وبذلك حققت حرب الصاعقة في بولندا اهدافها بالنسبة لأبواق الدعاية فقط ، وإن لم تكن الحرب منتهية بعد بالنسبة للقطعات الالمانية المقداتية ، فقد تحدثت الدعاية عن حرب استغرقت ثمانية عشر يوما ، ولكن مجرى الحوادث عند التطبيق لم يكن كذلك . مما لا شك فيه ان القسم الأعظم من الجيش البولندي قد انهار ، ولكن القوات الالمانية لا تزال تصطدم بقطعات قوية من الجيش البولندي على الضفة الشرقية لنهر (الفستولا) ، وقد حاولت تلك القطعات البولندية التملص بالعبور بين نهري (البك) و (الفستولا) لل رومانيا .

ف (ه)

تطور الموقف بسرعة هائلة من بعد ذلك ، فقد توصل هتار الى اتفاق مع روسيا لاقتسام بولندا ، ورتبت الامور من البداية على أساس إعطاء كافة المنطقة الكائنة شرق الفستولا للروس ، فعبرت القطعات الروسية ودروعها الحدود البولندية الروسية على جبهة واسعة بين (مينسك) و ( بودوليسك) وتقدمت ببطء نحو الغرب ، فكان نتيجة ذلك اصطدام جحفل جيش الجنوب اثناء تقدمه بقطعات بولندية كانت تحاول يائسة الوصول الى رومانيا المحايدة في الجنوب الشرقي لتكون بنجاة من قبضتي القطعات الالمانية والروسية ، كا اتجه كثير من الشرقي لتكون بنجاة من قبضتي القطعات الالمانية والروسية ، كا اتجه كثير من الشرق البولندي من الشرق الى الغرب خوفاً من الروس .

يمكن ان نتصور كيف كان الموقف غامضاً حينا كان هناك قتال محلي مستمر في شرق ( غاليسيا ) وحول ( لوبلن ) وبصورة خاصة ليلا ، بعد انقضاء الثانية عشر يوماً ، فقد كان البولنديون يستفيدون من الظلام ومن غابات شرقي بولندا .

وفي منطقة (كروديك) من (غاليسيا) وحول (لمبرك) ، حدثت اشتباكات تميزت بالضراوة والعنف ، خاصة في المستنقعات والفابات المجاورة لهذه المنطقة ، فقد ظهر البولنديون في جبهة ومؤخرة القطعات الالمانية محاولين شق طريقهم خلالها. وسط هذا الموقف المرتبك شرقي (الفستولا) و(السان)، حصل اصطدام بسيط له مغزى بين وحدات البنادق من الفرقة الجبلية الاولى وبين وحدات روسية مدرعة ، فقد أخطأ الملازم الالماني الذي كان يحتل ربيئة في تمييز الدبابات الروسية المتقدمة من الشرق ، فأمر بفتح النار حيث أصيبت الدبابة الروسية الأمامية ، كما قتل كلا الضابطين الالماني والروسي في نفس الوقت.

ومع ان الحملة البولندية كانت منتهية بالنسبة لأغراض الدعاية، الا ان الموقف بالنسبة لقطعات رونشتد في (غاليسيا) تطور بشكل غريب يوماً بعد آخر، فقد كان على كافة القطعات الالمانية ان تنسحب الى غرب (الفستولا) و (السان)

وفقاً للاتفاقية الالمانية الروسية لتسليم هذه المنطقة للاتحاد السوفياتي ، غير ان القطعات الالمانية كانت مشتبكة اثناء انسحابها باشتباكات صغرى مع الجيش البولندي ؛ ومهما يكن من الامر ، فان الروس تركوا الالمان لمسالجة هذه المقاومات ، وتقدموا ببطء باتجاه الغرب ، وقد ظهرت للعيان من ذلك الوقت صعوبة التغلب على الريبة والشك المغروسين الى غور بعيد في الجيش الاحمر .

وهكذا رجدت وحدات من الجيش الرابع عشر نفسها في موقف حرج اثناء انسحابها عبر (السان) خلال منطقة (التاينو) الشهيرة برمالها وبندرة طرقها وبغاباً ومستنقعات ضفافها الضحلة نتيجة للهجهات البولندية عليها ولنجدة هذه الوحدات وصلت تشكيلات المانية اخرى الى الشرق. بعد ذلك تبدل قرار تقسيم بولندا الاول ، فأصبح خط التقسيم الجديد هو خط (سان) (بك) ، ومعنى ذلك انسحاب القطعات الروسية باتجاه الشرق ثانية وتقدم التشكيلات الالمانية عبر (الفستولا) الى (البك الاسفل) مرة اخرى ، ومن ذلك تظهر أية صعوبات وخسائر عانتها القطعات بسبب تعيين الخط الفاصل بالطرق السياسية .

لم تنته الحرب البولندية فعلا الا في منتصف شهر تشرين الاول ( اكتوبر ) ، وحتى بعد ذلك الوقت تكبدت القطعات الالمانية خسائر كبيرة في الارواح .

كانت هيئة ركن رونشتد خلال هـذه الفترة تسكن بيتاً ريفياً في جنوب غربي ( وارشو ) يعود الى عائلة ( باتوكي ) البولندية ، وفي هـذا المكان تلقى رونشتد أمراً بتعيينه قائداً عاماً للجبهة الشرقية، وان يبقى في بولندا مع هيئة ركنه لحماية البلاد بصفته حاكماً عسكرياً لها .

 سبق ان حدثت اختلافات حادة بين وجهات نظر رونشتد وبين رجالات الحزب النازي ، كا حدثت مثل هذه الاختلافات خلال الحرب البولندية ، لذلك لم يدخر رونشتد وسعاً للتخلي عن منصبه كحاكم عسكري والابتعاد عن بولندا وقد تحققت رغبة رونشتد هـنه في منتصف تشرين الاول (اكتوبر) ، إذ أصدر هتلر نفسه امراً يقضي بنقل رونشتد وهيئة ركنه الىالغرب لاستلام قيادة جحفل الجيش (أ) هناك ، وتعيين الجنرال (بلاسكوويتس) حاكماً عسكريا جديداً لبولندا ؛ فسلمت هيئة ركن رونشتد مقاليد البلاد الى الحاكم الجديد ، وانتقلت الى (لوتز) . وفي نهاية تشرين الاول نقلت هيئة ركن رونشتد غربا الى (كوبلنز) على نهر (الراين) واستلم رونشتد وسام الصليب الحديدي من درجة (صليب الفارس) .

أثبتت تجارب الحرب البولندية ؛ ان قسماً من مشاة الالمان لم يكونوا ثابتين تحت النار ، ولم يبلغ مستواهم مستوى وحدات المشاة الالمانية الشهيرة في سنة (١٩١٤) ؛ وقد اهتم بذلك كثير من آمري الوحدات وأبدوا تذمرهم من ان بعض قطعاتهم يهاجمون بقلوب خائرة ، ومن المؤكد ان مستوى بعض الفرق كان أرفع من ذلك ، ولكن حتى هذه الفرق من المشاة كان بعضها دون الحد المرضى .

لم يكن سبب ذلك ناجماً هن جندي المشاة الالماني ، بل سببه التوسع في إنشاء التشكيلات بسرعة فائقة جداً ، فلم يحظ الجيش نتيجة ذلك بالانسجام الداخلي المتين ؛ وكان السبب المباشر لإنهاء الحرب بسرعة ونجاح ، يعود الى كفاءة القوة الجوية والدروع . لقد أرسل الى هتار تقرير حول عدم كفاءة فرق المانية معينة أثار استياءه ، لأنه كان مقتنعاً بأن مشاته ممتازة من كافة الوجود كلشاة التي خدم فيها بنفسه جندياً عام ( ١٩١٤) ، ولكن الواقع لم يكن كذلك !

ان دراسة الحرب البولندية بالنسبة لرجال الجيش ممتعة ومفيدة من الناحية

الثقافية ، فقد كانت حرباً سيارة اكتنفتها مواقف متبدلة باستمرار بين الدفاع والهجوم والتطويق والتملص والهجوم المقابل . وكان فيها مواقف جديدة ومفاجئة وتبدل سريع في النتائج ، ولم يتيسر خلالها أي راحة لهيئات الركن وللقطعات خلال النهار ، كما لم يتيسر بكل تأكيد خلال الليل !

لقد كانت حمـلة تتفق بصورة خاصة والخطط السوقيــة والتعبوية لرونشتد \_ أي انها كانت حرباً ذات تبدلات سريعة ، وقد كان رئيس هيئة ركنه اللواء القدير فون ( مانشتاين ) مخلوقاً بصورة خاصة لمثل هــــذه الحملة . وقد أسر كلا جحفلي الجيشين حوالي ( ٦٩٠٠٠٠ ) بولندي .

أسر في بداية الحملة لواء بولندي فحل ضيفاً على مقر رونشتد لمدة يومين ، فرثى هذا اللواء سياسة حكومته ، وبكلمات مرة عبر عما يكنه : « ان عدداً كبيراً من الضباط البولنديين كانوا يؤملون ان يضطلع الجيشان الالماني والبولندي معاً بمهمة الدفاع ضد الخطر الروسي أي !. .

ان عدم معرفة ما سيقع من الأحداث المتعاقبة ، جعلنا نعتبر حينذاك ما قاله هذا اللواء الشهم مجاملة ليس إلا ... وربما تسنى له – باعتباره بولندياً ان يبصر مجاهل المستقبل البعيد .



## رَّ الطَّاعِقَۃ في الغَرَبُ عَام ١٩٤٠

كان مقر رونشتد الجديد في المدينة الالمانية القديمة (كوبلنز) على نهر ( الراين )، وكانت دوائر المقر في ابنية قديمة سكنها من قبل مقر الفيلق البروسي الثامن وفيها تكاد تلمس بوضوح تقاليد قرن كامل ، وقد اسكن معظم الضباط في فندق ( ريزن فيرستن هوف ) .

ظل الموقف السياسي مجهولاً في الواقع ، لأن قادة الجيش والفيالق لم يطلعوا الاعلى قليل من المقاصد والأهداف ، لذلك اثرت اشاعة غير مدبرة فيهم تأثيراً عظيماً .

لا يكاد يُفرق أحد بين الدعايات والوقائع الصحيحة. ان المعلومات الناقصة عن الموقف السياسي لم تؤثر على رونشتد وقادة الجيش الاقدمين ، كماكان محتملاً ان يكون تأثيرها على قادة جيوش الاقطار الغربية .

لقد تعلم الجندي البروسي الالماني اكثر من اي جندي آخر بفعل تقاليد قرنين طويلين ، الا يشغل نفسه بالامور السياسية ، لهذا السبب كان ميلهم لاستجلاء الخفايا في ذلك الوقت ضعيفاً .

ولم تكن اسباب احجام قوات انكلترا وفرنسا عن الاشتراك فعلا في الحرب واضحة ، في الوقت الذي كان معظم الجيش الالمـاني ودروعه وقواته الجوية متحركة نحو الشرق الى بولندا .

ولقد كان التوتر السياسي موجوداً منذ ربيع عـــام ( ١٩٣٩ ) ، وفي يوم المياول اندلعت نيران الحرب البولندية – الالمانيــة ، وعندما حاول موسليني التوسطيوم ٢ أيلول – ذلك التوسط الذي يمكن ان توافق عليه فرنسا والمانيا – في ذلك الوقت ، اصدر السفير البريطاني في برلين قراراً نجم عنه حدوث حــالة الحرب .

ربطت فرنسا مصيرها ببريطانيا ، وبقي لغز يصعب حله ، وهو : لماذا لم تضع الدولتان القويتان بريطانيا وفرنسا حداً للحرب بكاملها ، وذلك بغزو المانيا الغربية في ايلول ( ١٩٣٩ ) ? أكانت هناك اسباب سياسية ? هل كان هناك امل في اجراء تسويةبعد الحرب البولندية؟ هل ان الاتفاق الروسي الالماني حول بولندا قد اخاف تلك الدولتين .

اما ما اطلق عليه (بالجدار الغربي) فلم يكن الا خدعة من خدع الدعايات الالمانية ، ومن الصعب تصديق ان حقيقة سر هذا الجدار بقيت خافية على خدمة الاستخبارات الغربية ، فقد كان سمك الخرسانة المسلحة لكثير من حصونه غير كافية للصمود تجاه القصف الثقيل ، كالم تتيسر ساحة نار كافية لبعض المانعات (۱) وفي بداية الأمر لم يكن فيه غير قليل من عراقيل الاسلاك الشائكة ، وكان تسليح الجدار بالمدفعية والرشاشات الثقيلة ضعيفاً ، كا كانت شبكة الطرق والسكك الحديدية الضرورية لمثل هذه التحصينات في دور الانشاء ، وكثيراً ما

<sup>(</sup>١) المانعات : جمع مانعة ، وهي موقـــع محصن يمنع العدو من التقدم لتحصينه بالصلب والسمنت ، ولوجود اسلحة ثقيلة فيه .

<sup>(</sup> المعرب )

بذلت الجهود الشاقة في انشاء التحصينات لعدم تيسر الطرق ، ثم انشئت منبعد ذلك الطرق .

ان اي عسكري يعلم ضرورة انشاء الطرق والسكك الحديدية ومحلات الاسكان اولاً ، ثم انشاء التحصينات الدائمية من بعد ذلك .

ولقد ضحك رونشتد عندما فتش ( الجدار الغربي ) لأول مرة ، وبالاضافة الى ذلك كانت وسائل المخابرة ناقصة وغير متصلة بالمطارات وبمواضيع اسلحة مقاومة الطائرات ، ولكن الدعاية أظهرت ان ( الجدار الغربي )اقوى من خط ( ماجينو ) القديم نوعاً ما ، فقد ادعوا انهذا الجدار كرقعة الشطرنج منحيث قدرته على الدفاع عنه في حين ان خط ( ماجينو ) لم يكن الا خطا محصناً قديماً ، ولكن حقيقة اسلوب الدفاع بالعمق عن ( الجدار الغربي ) هي انه لم يكن جاهزاً في الحقيقة ، خلافاً لخط ( ماجينو ) الذي انشىء بدقة وعناية ، فكان فعلا اقوى من ( الجدار الغربي ) ، ومن المؤكد ان الفرق بين قوتيها كان كبيراً جداً .

ومن الطبيعي ان نفترض اشتراك عدد كبير من الجواسيس في اقامة (الجدار الغربي ) ، ولا بد ان فرنسا وبريطانيا عرفتا منهم تمويه الدعاية عن هذا الجدار ومبالغتها في وصف قوته !

يضاف الى ذلك عامل موقف القوات الالمانية في ايلول وتشرين الثاني عام ( ١٩٣٩) ، فقد كان خمسة وسبعون بالمائة من الجيش الالمساني والقوة الجوية الالمانية في الشرق تقاتل بعيداً حتى نهر (البك) ، ولم يبتى في الغرب غير ربسع القوات الالمانية بدون اي قوة مدرعة ، وفضلا عن هذا ، لم يبتى في المانيا وفي المطارات الغربية غير وحدات ضعيفة من القوة الجوية ، وقد استخدمت هذه الفرق الالمانية القليلة لستر الحدود تجاه هولندا وبلجيكا وفرنسا ، فاحتل كل منها قواطع واسعة . . . . فلم يكن هناك دفاع بالمعنى الصحيح ، بل حماية محلية

ليس الا ، كما لم يحصل في تلك المناطق قتال جوي اذ اكتفى الفريقان بمجرد المراقبة فقط ؛ وكانت هناك حالة حرب ولكن بغير قتال ، اذ لم تطلق غير طلقات طائشة هنا وهناك ، كما حدثت اكثر الخسائر من الغارات الجوية او من انفجار الالغام ليلا، والحق ان علاقات ودية تقريباً نشأت بين القطعات السائرة الامامية القصوى للطرفين ، كما آمن الطرفان بضرورة اجتناب الاعمال الايجابية كأنما عقدت بين القطعات المتقابلة اتفاقية الرجال الشرفاء ، دون ان يخل احد الطرفين بهذا الاتفاق .

وقبيل انتهاء الحرب البولندية في ايلول ، سحبت الفرق الالمانية الفائضة عن الحاجة الى الغرب ، وبعد انتهاء هذه الحرب اندفعت القوات الالمانية الى ( الراين ) ، فلم يبق في الشرق سوى تشكيلات ضعيفة ، ومع هذا لم يقع حق ذلك الوقت اي شيء يذكر في الغرب . كانت اسهم هتلر لا تزال مرتفعة ، وكان الشعب القلق واثقاً بأن هتلر على صواب دائماً وبأن هيئة الركن العامة على خطأ دائماً . ولقد تبين ان القائد العام المجيش المشير ( براوشتش ) كان مقتنما حينذاك بالاكتفاء بمراقبة الحدود الغربية بقوات ضعيفة فقط ريا يجد السياسيون في اللحظة الأخيرة حلا ما للسلم ، لهذا جعل ترتيباته العسكرية دفاعية هناك ، ونظم الجيش الالماني وفقاً لذلك . وعندما علم هتلر بخطته هذه حدث اصطدام عنيف بينه وبين مقر الجيش ، واصدر امره بأن 'يرتب الجيش حدث اصطدام عنيف بينه وبين مقر الجيش ، واصدر امره بأن 'يرتب الجيش رونشتد الموقف في الغرب بشكل يجعله قادراً على الهجوم عند الحاجة ، لذلك وجد ونشتد الموقف في الغرب عندما وصل الى (كوبلنز ) في نهاية خريف (١٩٣٩) غامضاً جداً .

كانت الجبهة الغربية مقسمة بين ثلاثة جحافل جيوش: جحفل الجيش (ب) بقيادة فون ( بوك ) ويضم الجيوش الثامن عشر والسادس والرابع مع القسم الاكبر من الفيلق الآلي ، وقد رتب هذا الجحفل بالعمق اعتباراً من الراين الاسفل والى الشرق، وكانت فرقه الامامية على الحدود الشرقية لهولندا وبلجيكا

وجناحه الجنوبي في منطقة ( ايفل ) ، وكان هذا الجحفل اقوى بكثير من الجحافل الاخرى ، وعلى قواته انعقدت الآمال الكبار .

وجحفل الجيش ( T ) ، وهو مؤلف من الجيش الثاني عشر بقيادة (ليست) والجيش السادس عشر بقيادة ( بش ) فقط وبدون قطعات آلية ، وكان هذا الجحمل قريباً من الجنوب ، ولذلك ربض في مركز الجبهة الغربية ، وكانت فرقه الامامية على حدود ( فرنسا ) و ( لوكسمبرك ) وجناحه الأيمن يمتد الى الجنوب الغربي من ( بروم ) تقريباً ، وجناحه الايسر قرب ( نيرزك ) في ( السار ) . . .

وجعفل الجيش (جـ) بقيادة فون (ليب) وقــد ستر بجيشه الحدود الالمانية من (نيرزك) ممتداً الى (ساربروكن) والى الحدود الجنوبية من (بلاتينا) البافارية ومن ثم الى الشرق من (الراين) الأعلى بين (كارلس روها) و (بازل) الى الشال . فكان هذا الجحفل بمثابة حلقة اتصال بين الجحفلين (أ) و (ب) . وكانت الخطة المجومية الالمانية المزمع تطبيقها عند الحاجة في نهاية عام (١٩٣٩) كما يلي :

يتقدم جحفل الجيش (ب) القوي الى جنوب هولندا وبلجيكا باتجاه مضيق (دوفر).

ولقد حدث عام (١٩١٤) أن كانت أهداف المانيا شبيهة بذلك ، وعندما وضع رئيس هيئة الأركان السابق الكونت (شليفن) خطته ، تلك الحطة التي لم تنفذ وفقاً لأفكاره ، إذ أراد ان يطوق بجناح قوي من الجيش دفاعات فرنسا القوية الشهيرة في الشال ، ليمهد الطريق لحركة التفاف قوية ضد الجيش الفرنسي من اتجاه بلجمكا .

لم يعلم رونشتد فيما اذا كانت خطة (١٩٣٩) توارد خواطر لخطة عام (١٩٦٤) أم هناك أسباب مبررة لاعــادة خطة (شليفن) على شكل أوسع ، ومهما يكن الأمر فقد ألقى على الجحفل (ب) الواجب الرئيس في تطبيق هذه الخطة .

وكان الواجب المخصص لرونشتد أبسط من ذلك كثيراً ، فقد كان على جحفل الجيش (آ) القيام بواجب ثانوي هو التقدم الى (الموز) الوسطى فقط بين (جفت) و (سيدان) علىأن يستر الجناح الأيسر لجحفل الجيش الشهالي بعد ذلك، ومن ثم فكل شيء يتوقف على تطورات الموقف .

أما جعفل الجيش (ج) فقد كان عليه أن يشترك في القبّال فـــــيا بعد ، إذ يخترق خط (ماجينو) من الشهال والشرق ويحتل الالزاس واللورين .

عمل مقر رونشتد اعتباراً من كانون أول (١٩٣٩) مستنداً الى المبدأ التالي:

لو صدر أمر بالتقدم غرباً لاقتضى تبديل الخطة الراهنة . يتميز رئيس هيئة ركن فون رونشتد اللواء البارز فون (مانشتاين) بروح الابداع، فهو الذي دأب على التفكير في نختلف المسالك المتوقعة ، فكان فضل ظهور خطة العمل بشكلها النهائي يعود اليه وحده . وقدد أقر رونشتد فكرة رئيس هيئة ركنه بلمحة خاطفة واحدة ، تلك اللمحة التي كانت من خصائصه ، وحكف بعد ذلك مع رئيس هيئة ركنه على إيضاح الخطة الجديدة للقيادة العليا بعدد أن استنفدت تلك الخطة شهوراً طويلة لاكالها .

إن مسؤولية نتائج الخطة المقترحة تقع على عاتق القائد الأعلى وحده ، أي على فون رونشتد بالنسبة للتقاليد العسكرية .

لقد تساءل رونشتد ورئيس هيئة ركنه: عما اذاكان هجوم جحفل الجيش الشمالي في هولندا يؤدي الى انتصار حاسم بأسرع ما يمكن، وكان كل من هولندا وبلجيكا قـــد أقام موانع قوية للغاية ضد الآليات، وكان من أهم تلك الموانع القنوات ومناطق المستنقعات في هولندا التي تعرقل تقدم الدروع عرقلة خطيرة، ولم تقتصر هولندا وبلجيكا على دفاعات الحدود القوية والتحصينات الداخلية،

بـــل كان لديها خطوط التحصينات التي نظمت بالعمق ؛ ولأن حالة الحرب موجودة منذ أمــد طويل ، فمن المفروض أن الجيشين الهولندي والبلجيكي قــد حصلا على الوقت الكافي لانجاز الاستعدادات الدفاعية .

هِنِــا اقترح (رونشتد) استناداً الى اقتراح (مانشتان) وضع فيلق مدرع بأمرة جعفل الجيش (أ) ، كما اقترح بعد ذلك توسيع أهداف الجحفل (أ) أكثر من السابق نحو الغرب ، أي لا يقتصر هذا الجحفل على التقدم الى (الموز) الوسطى فحسب ، بل علمه أن يعبر هذا النهر ويستمر في تقدمه باتجاه الغرب ، وبذلك إما أن يستطيع جحفل الجيش (أ) حماية الجناح الجنوبي لجحفل (بوك) وإمـــا أن يقوم بمساندة جحفل الجيش (ب) غرب (الموز) مندفعاً الى الشهال المقترحات . وعلمت خدمـــة الاستخبارات الالمانية في الاشهر الأولى من سنة (١٩٤٠) بعقد مؤتمر في (بروكسل) بــــين ضباط ركن من فرنسا وبلجيكا وهولنداً . ولم يكن ذلك غريباً لأنه من جملة التدابير الوقائمة ، ولكن الغريب في الأمِر أن أشباء معمنة بمــا دار في المؤتمر المذكور أصبحت معروفة ، وبذلك أصبحت هيئة ركن القيادة الالمانية العليا على علم بأن قطعات الجيش البريطاني التي جرى إنزالها في أوروبا وجيشاً فرنسماً قوياً ستقدمان عبر الحدود الفرنسية. الشالية مباشرة باتجاه (بروكسل) لغرض اجتناب موقف مشابه لما حدث سنة (١٩١٤) ، ولتأمين إسناد مؤثر للجيش البلجيكي الهولندي فيها لو اجتاز الالمــان الحدود.

أيدت هذه المعلومات اقتراح السلواء فون (مانشتاين) حول تبديل الهيكل العام لخطة الحركات التي وضعها ، فقد أصبح واضحاً الآن بسأن هجوم الحلفاء الغربيين الأربعة وهم فرنسا وانكلترا وهولندا وبلجيكا ، من داخل بلجيكا سيؤدي الى اصطدام قواتهم مع الهجوم الرئيس الذي سيشنه جعفل الجيش (ب) مما يفضي الى تعذر الحصول على نتيجة سريعة ، بل سيؤدي الأمر الى قتال مديد

في مناطق محصّنة في هولندا وبلجيكا ..

إن اللفتة البارعة في التعديل الجديد لخطة رونشتد ومانشتاين هي في نقــل مركز الثقل للجيش الى المركز ، أي الى جحفل الجيش (أ) .

وضع الجناح الأيسر لجحفل الجيش (ب) أي الجيش الرابع فون (كلوكا) بأمرة جحفل جيش رونشتد دون أن يبدل القاطع المخصص له ، وهكذا أصبحت بأمرة رونشتد ثلاثة جيوش: الرابع والثاني عشر والسادس عشر ، كا أصبح بأمرته القسم الأعظم من قطعات الفيلق المدرع والآلي الالماني ، وكان الملواء فون (كليست) يقود هذا السلاح المدرع الحاسم الذي دعى حينذاك باسم: الجحفل المدرع ، بينا كان (كودريان) قد استلم الوحدات الأمامية من الجيش الآلي ؛ وهكذا أصبحت بأمرة فون (كليست) تسع فرق مدرعة وآلية نقلت الى مركز المنطقة المحتلة من الجيشين السادس عشر والثامن عشر ، وكان عمق الى مركز المنطقة المحتلة من الجيشين السادس عشر والثامن عشر ، وكان عمق هدن الوحدات كبيراً الى درجة أن وحداتها الخلفية احتلت مواضعها الى

مسافات بعيدة شرق (الراين) ، وبالاضافة الى هذه الوحدات كان هناك الفيلق الخامس عشر المدرع المؤلف من الفرقة الخامسة المدرعة والفرقة السابعة المدرعة (رومل) والذي جمل بأمرة الجيش الرابع مباشرة .

من ذلك يتضح أن القوات التي أصبحت تحت قيادة رونشتد مؤلفة من عدد هائل من المشاة وإحدى عشرة فرقة مدرعة وآلية ، وقد كان واجباً شاقاً أمر تعبية مثل هذه الكتل الضخمة من القطعات في فسحة ضيقة نسبياً بين (الراين) والحدود الغربية ، وادامة (١) هذه القطعات ، وأصعب من ذلك أمر تحريكها الى اهدافها .

هذا هو الموقف التقريبي في مايس عام (١٩٤٠) ، وفي يوم ٩ مايس وصلت معلومات الى رونشتد من مقر القيادة العامــة عن قرب إنزال قطعات بريطانية في سواحل بلجيكا وهولندا .

لقد تمكنت القطعات الالمانية خلال ستة أشهر ، وهي الفترة بين انتهاء الحرب البولندية وبين ابتداء الحرب في الغرب أن تحصل على ثمرات تجارب الحرب البولندية نتيجة للتدريب المتواصل على ضوء تلك التجارب ، ففي تلك الشهور التي لم يعكر صفوها قتال ارتفع مستوى كفاءة قسم من الجيش الالماني لأول مرة بصورة محسوسة .

ضلت إحدى طائرات القوة الجوية الالمانية طريقها في بداية سنة (١٩٤٠) ، فاضطرت الى الهبوط في منطقة الحلفاء وهي تحمل ضابطين المانيين ، وكان هذان الضابطان يحملان تفاصيل بعض اقسام خطة الحركات الالمانية ، فاستطاعا

(المعرب)

<sup>(</sup>١) الادامة : تموين القطعات بالأرزاق والعتاد والسلاح والرجال، وتصليح آلياتهم وتجهيزاتهم وأسلحتهم وموادهم .

تمزيق بعض اوراق هـذه الخطط بعد اضطرارهما الى الهبوط. لقـد اهتمت القوة الجوية الالمانية بذلك كثيراً ، ولكن هتلر كان اهتامه أقل من ذلك ، فقد تصور ان الحلفاء قد يعتبرون هذا النزول الاضطراري خدعة مدتبرة لتضليلهم، وفضلاً عن هذا فان ما لديهم من المعلومات يقتصر على الخطة القديمـة لا الحطة الجديدة التي وضعها رونشتد ومانشتاين ، لهذا لم تلحق هـذه الحادثة ضرراً ما بالالمان .

وقد حدث عمل آخر غير متقن في الفترة بين تشرين الشاني عام ( ١٩٣٩) ومايس عام ( ١٩٤٠) ، فقد تبدّلت الاوامر الصادرة بالتقدم الى الحدود والانسحاب منها ما لا يقل عن احدى عشرة مرة ، وحتى القراء الذين لا معلومات عسكرية لديهم يستطيعون ادراك مدى التنظيم رالضبط الضروريين لحركة مثل هدذه القطعات الكبيرة الى الامام مرات عديدة وسحبها الى الخلف ثانة.

لقد سبق لهتار ان استخدم مرة مثل هذه الأساليب بمقياس صغير في خريف سنة ( ١٩٣٨) قبل التقدم نحو ( السوديت ) ، كما استخدمها مرة اخرى في نهاية آب ( ١٩٣٩) قبل ابتداء الحرب البولندية ، وكان قد طبق ذلك لأغراض سياسية ، وقد اصبح مألوفا ان تعزى اسباب تبديل الاوامر الى الاحوال الجوية ، فكان الجيش يستلم اوامر تنص على التخلي عن كافة التدابير المتخذة نظراً لسوء الاحوال الجوية ، اي ان الثلج والمطر في جبال غربي ( الراين ) تمنع القيام بتلك الاعمال . لقد كانت تلك الايام من الايام المزعجة لرجال الأنواء الجوية ، ومها يكن الامر فان رونشتد وكثيراً من الضباط كانوا لا يعتقدون بهجوم جدي في اي حال من الاحوال .

وقد م متلر في ٦ تشرين الاول ( ١٩٣٩ ) للعالم فرصة لانهـاء الحرب بخطابه الذي ألقاه في ( الرايخشتاغ ) ، لذلك فقد تداعت ثقة الجيش من شهر الى آخر

بامكان حدوث (تعرّض (١)) ما من القوات الالمانية ضد الحلفاء ، وقد قـــام مساعد هتلر اللواء (شبدل) خلال الشتاء بزيارات متماقبة للمقرات والوحدات ليطلع بنفسه على تأثير جو الشتاء على الطرق والأنهار.

وكان شتاء سنة ( ١٩٣٩ – ١٩٤٠ ) شتاء قاسياً ، وكانت الجسور المهمة عبر ( الراين ) و ( الموزل ) مهددة بخطر فيضان الثلوج ، كما كانت الطرق المتعرجة في منطقة الجبال بين الحدود و ( الراين ) متجمدة ، وكانت العجلات الآلية تتزحلق ، أما المدفعية المسحوبة بالخيل فكان باستطاعتها التقدم ببطء . لقد تنبأ رونشتد بعقم أية حملة في الشتاء ، لأن مثل هذه الحملة تكون خاضعة لعوامل ليست في الحسبان .

وأخيراً ينبغي الاشارة الى نقل فون (مانشتاين) الألمعي من منصب رئيس هيئة الركن لقيادة فون رونشتد وتبديله باللواء فون (سود نستيرن) نتيجة لمسا حصل من احتكاك وكراهية له باعتباره صاحب خطة الحركات الجديدة والحريص على تطبيقها والمنافح عنها . لم يفلح رونشتد في محاولة إلغاء هذا النقل ، وقد رُفت (مانشتاين) الى رتبة لواء وأسندت اليه قيادة فيلق ، ولكنه كان فيلق مشاة!!

ربمــا كان مانشتاين قــد برز باندفاعه وإبداعه في أفكاره فجعله ذلك غــير محبوب، ومع أن القائد العام وهيئة ركنه أسفوا بطبيعة الحال لفراق مانشتاين، فقد قنعوا برئيس الركن الجديد الهادىء الماهر فون ( سودنستيرن ) .

لقد أبرزت الخطوط الرئيسة فقط للخطة السوقية ، فقد كان واجب جحفل جيش رونشتد بجيوشه الثلاثـة والجيش المدرّع الاندفاع الى الأمــام عبر خط

<sup>(</sup>١) التمرض : مبدأ من مبادىء الحرب ، ومعناه الهجوم بأوسع معانيه . ( المعرب )

( نامور – سيدان ) والوصول الى ساحل القنال الفرنسية بـين ( دانكرك ) و ( أبيفيل ) بأسرع ما يمكن لقطع كافة خطوط رجعة البريطانيين والفرنسيين المتقدمين نحو بلجيكا دون ان يشغل نفسه بالتفكير في جناحي جحفل جيشه .

إن نظرة واحدة الى خريطة فرنسا ، تظهر أن كل ميل يقطعه جحفل الجيش نحو الغرب يؤدي الى اطالة الجنساح الجنوبي لجحفل جيش رونشتد ، اي يؤدي الى ان يتعرض لتهديد خطير ، وهكذا امتد جناحه الجنوبي من (سار يؤدي الى ان يتعرض لتهديد خطير ، وهكذا امتد جناحه الجنوبي من (سار لويس ) مساراً (بسيدان) -- (لا اون) والى (ابيفيل) وذلك عند وصول قطعات جناحه الايسر الى (ابيفيل)، وبذلك اصبح طول الجناح حوالي (٢٢٠) ميلا اذا قيس كخط مستقيم بصرف النظر عن الانحناءات ، ولكن في الحقيقة كانت هذه الجبهة المكشوفة التي تمتد جنوبا اطول بكثير من ذلك ، وقد كانت القيادة تنوي تقوية هذا الجناح الطويل تدريجياً بتغيير اتجاه الاحتياطات التي كانت تتقدم في الخلف . يتضح من ذلك انه كلما توغل الجيش الرابع والجيش المدرس في تقدمه غربا ، اشتدت الحاجة لاستدارة الجيشين الثاني عشر والسادس عشر نحو الجنوب لحماية الخط المشار اليه اعلاه ، ولا سيا ذلك الجزء الكائن على ( اللايسن ) و ( السون ) .

علم رونشتد بوجود احتياطات فرنسية قوية حول ( باريس ) و ( شالون – سير مارن – وفردان ) ، ولا بد انها باقية هناك ، ولم يكن يجهل المهارة الفائقة المتوارثة لهيئة الركن الفرنسية ، كاكان يعلم ايضاً بأن شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية الممتازه تساعد على نقل قوات قوية بسرعة ، وكان يحمل رأياً عالياً عن اللواء الفرنسي ( غامليان ) ، فقد اعتاد ان يقول ضاحكاً: و من المؤكد ان صغيري ( غامليان ) يعرف ما يصنع ، .

لقد اتبح لرونشتد ان يعرف اللواء (غامليان ) في لندن سنة ( ١٩٣٦ ) عندما كان هنداك ممثلًا للجيش الالماني في مراسيم تشييع جندازة الملك جورج الخامس .

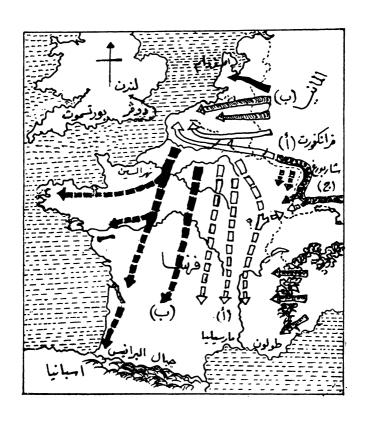

## الحكملة الغربيّة عام ١٩٤٠

معفل الجيش (ع) في الفغمة الاولى جمفل الجيش (ب) في الفغمة الاولى جمفل الجيش (أ) في الفغمة الاولى معفل الجيش (ع) في الفغمة الثانية عفل الجيش (ع) في الفغمة الثانية عفل الجيش (ع) في الفغمة الثانية الاولى الايطاليون في الفغمة الاولى

وكان اهم مـا يشغل تفكير رونشتد هو احتمال نجاح الفرنسيين في هجوم مقابل قوي يشنونه من الجنوب باتجاه جناح جيشه الايسر العميق ، وقد اهتم ايضاً بـ ( الموز ) بالدرجة الثانية كما ادخل في حسابه استفادة الفرنسيين المحتمة من اشهر الحرب الطويلة بين ايلول عـام ( ١٩٣٠ ) ومايس عام ( ١٩٤٠ ) فحصنوا منطقة ( الموز ) من ( سيدان ) الى ( نامور ) تكلة لتحصينات خط ( ماجينو ) ، مستغلين كل وسيلة بمكنة لانجاز ذلك ، ولا بد انهم احتملوا هـذه المنطقة بقوات كافعة .

كان على الجيوش الالمانية التابعة لجحفل الجيش ( T ) ان تتغلب على دفاعات الحدود اولاً ، وان تطهر المنطقة من العقبات الكثيرة المضادة للدبابات ، ثم تتقدم مخترقة بلجيكا الجنوبية ذات الجبال والفابات ، الى ان تصل في اندفاعها الى نهر ( الموز ) ؛ وقد افترض ان المقاومة ستنبعث من قطعات الحدود ومن القطعات السيارة الخفيفة ابتداء من الحدود وفي داخل البلاد، ولذلك قد تستغرق مقدمات الجيش المدرع وجيوش المشاة الثلاثة يومين او ثلاثة ايام قبل ان تضل الى ( الموز ) بين ( نامور ) و ( سيدان ) ، وعلى هذا فلدى الفرنسيين وقت كاف لاحتلال هذه المنطقة بسهولة .

تكثر في وادي (الموز) ووادي (سي مواز) الضفاف الحادة والغابات ، كما ان هذين النهرين متفرجان كثيراً ، لذلك يتطلب التغلب على عقباتهما كفاحاً طويلاً مريراً حتى ولو اقتصر الامر على الوصول الى الخط المحصن في (الموز).

لقد كان اهتمام رونشتد بهاتين الناحيتين المهمتين في محله ، وسيكشف لنسا الشرح التالي حدوث المعجزات . اخترق الحدود جحفل جيشي (أ) و (ب) على طول حدود هولندا وبلجيكا ولوكسمبرغ وفرنسا ، بينا ظل جحفل الجيش (ج) متحفزاً ؛ وكانت بلاغات الجيش وأبواق الدعاية قد ركزت اهتمامها بجحفل الجيش (ب) كي تلفت اليه الأنظار لا سيا في الايام الاولى من الحركات

لغرض الخدعة . امــا جحفل جيش , ونشتد فلم 'يذكر عمــداً ولم يشر اليه إلا باشارات عابرة ، وذلك ليتسنى له تحمل العبء العظيم الملقى على عاتقه ، فيتقدم بكل قوة مندفعــا نحو الفرب ، وسيجري تعقيب مجرى الحركات لهــذه الحملة بصورة عامة .

أمكن الوصول الى استنتاج على جانب عظيم من الأهمية قبيل البدء بالحركات، فقد توقع رونشتد وقادة جيوشه كما ذكرنا سابقاً انجياز تحصين خط ( الموز ) تحصيناً ممتازاً واحتلاله بقطعات كافية ، وقد ظهرت في كافة التصاوير الجوية تحصينات واسعة حول ( شالفيل ) و ( ميزييرس ) ، كما أمكن ملاحظة وجود قطعات كبيرة شرق ( الموز ) من التصاوير الجوية ايضاً .

وكان في هيئة ركن رونشتد ضابط مهندس بارز من صنف هندسة الحملة هو (الرائد) الرئيس الاول (فون سكوتا) احد منتسبي صنف الهندسة النمساوية سابقاً ، وقد استطاع هذا الضابط بعد دراسة التصاوير الجوية ان يدرك بأن هذه التحصينات ناقصة ، اذ لم تنشأ غير أساساتها فقط ، فساعد هذا الاستنتاج الذي عرف قبيل تقدم جحفل (كليست) المدرع على نجاح تقدم هذا الجحفل كثيراً.

ولم تصادف جيوش المشاة الثلاثة والجيش المدرع التي اجتازت الحدود الباجيكية – اللوكسمبرغية – الفرنسية بين منطقة (ايفال ) و (ميرزك) صعوبات كبيرة ، فسرعان ما أزيلت او نسفت حواجز الطرق وموانع ضد الدبابات الكثيرة ، واستمر المشاة والدروع على التقدم بسرعة ، لأنهم تحاشوا كافة انواع الموانع والعراقيل خلال تقدمهم .

وكانت كثير من الدفاعات الصفرى خالية من القطعـــات ، وأمكن كسر شوكة مقاومات العدو الضعيفة بسرعة حيثًا وجدت في الايام الاولى ، ولم يحدث ابداً قتال على الحدود او حدث قتال لا يستحق الذكر

كانت المقاومة على الحدود البلجيكية بطبيعة الحال أشد عنفا ، حيث تبدأ المواضع الأمامية لخط ( ماجينو ) هناك . لم تشغل قطعات ( لوكسمبرغ ) خط دفاعها على الحدود ، بل ان شرطة هذا القطر ساعدت في تنظيم سابلة الأرتال الالمانية المتقدمة مساعدة فعلمة .

وفي ١٠ مايس و ١١ منه بدأت المقاومة تشتد لأول مرة في نقاط خاصة ، وقد ابتدأت المقاومات بقيام فرقة البندقيات (أردنس) البلجيكية بالاشتراك مع فرقة خيالة فرنسية بصورة مفاجئة بمقاومة خطيرة في منطقة ملائمة للتعويق، ولكن لم يكن هناك اي جدوى لأية شجاعة في العالم إزاء كتل هائلة من الدروع والمشاة كانت تتقدم على جميع الطرق والسبل بالاضافة الى تقدمها عبر الأراضي خارج الطرق ، وكان لدى كل فرقة خرائط مفصلة مؤشر عليها محاور التقدم بألوان مختلفة ، وقد تركت طرق تموين خاصة مفتوحة لمرور التقويات ، وجرى ملفاً تثبيت هذه الطرق والسبل على الخرائط حتى نهر (آلموز)، ولمعرفة حقيقة الموقف يمكن تصور كتل ضخمة مناسكة تسير جنباً الى جنب يمتد عمقها حتى (الراين).

كان شغل رونشتد الشاغل هو التفكير في كيفية تنظيم حركة هـذا العدد الهائل من المشاة والدروع. لقد كان شيئًا ممتازًا في سنة ( ١٩٤٠ ) عدم قيام الفرنسيين والقوة الجوية الفرنسية والانكليزية بالهجوم على هـذه التشكيلات الضخمة بأي درجة من درجات الفعالية الجوية المؤثرة ، ولو حدث ذلك لكانت النتائج خطيرة جداً.

وبيناكان على كل من الجيشين الرابع والشاني عشر وجيش فون (كليست) المدرع الاتجاه غرباً نحو (نامور – سيدان) كان من واجب الجيش السادس عشر الاستدارة جنوباً نحو خط (سيدان – سيريك) لكي يستر جناح جحفل رونشتد الجنوبي الممتد ويديم التاس بجناح جحفل الجيش (ج) الأيمن في جنوب

(ميرزك) ، وعندما وصل الجيش السادس عشر الذي كان يقوم بالاستدارة الى خط (ماجينو) استلم الأوامر لتقدمه الى هـذا الموضع المحصن الى مسافة لا تتجاوز مدى نيران العدو لغرض تقليل الخسائر ، وكار على هذا الجيش بعد ذلك ان يحفر مواضع دفاعية له ... كانت جميع هذه الخطط قد أنجزت نظريا على الخرائط سلفاً ونفذت فيا بعد بكل دقة دون ان يعترض تنفيذها عقبات محسوسة .

وفي يوم ٩ مايس تقدم فون رونشتد مع ضابط ركنه الشخصي من مقره في (كوبلنز) الى الأمام حيث وصل الى بقعة شجراء قريبة من (بيت بيكرك) الواقعة على بعد اثني عشر ميلاً فقط من مركز جبهة جحفل الجيش ، وهناك تتبع رونشتد تفدم جيوشه بانتباه دقيق .

وعند من (بيت بيرك) الى (باستون) لكي يكون على اقرب ما يمكن من مقره من (بيت بيرك) الى (باستون) لكي يكون على اقرب ما يمكن من قطعاته في هذه اللحظة الحاسمة ؛ ولا شك ان المقاومة في شمال بلجيكا اشتدت، فحدث هناك قتال شديد في بعضالنقاط، ولكن ذلك لم يؤد الى توقف الجيوش؛ وكما تُقدر في الخطط، فان وحدات الاستطلاع وصلت الى (الموز) بين (نامور) و (سيدان) خلال بضعة ايام.

زار هتار رونشتد في مقره الكائن في ( باستون ) ليطلع بنفسه على الموقف، وفي هذه المناسبة لم يتطرق احد الى امور معينة ، وقد تقدم رونشتد وبرفقته ضابطان الى ( الموز ) بين ( مزييرس ) و ( سيدان ) لكي يطلع على الموقف بنفسه ، فوجد هندسة حملة القطعات المذرعة قد شرعت باقامة وسائل العبور ، وعلى الضفة الغربية كان يمكن مشاهدة بضع مانعات ، وكانت النار ضعيفة وغير دقيقة ، ولم يظهر وجود للمدفعية الفرنسية في الحركات، إذ لم يسمع غير أصوات نيران الرشاشات فقط .

وكانت الفرق المدرعة للتشكيلات الأمامية بقيادة اللواء (كودريان) قد بدأت بالعبور في ذلك الوقت على جبهة واسعة ، وحدث في منطقة (شارل فيل) – (مزييرس) قتال شديد لمدة قصيرة ، كاحصل مثل ذلك ايضاً في منطقة (سيدان) ، ولكن الدروع نجحت في اجتياز النهر دون خسائر كبيرة في الجبهة الطويلة الوسطى ...

لقد حدثت المعجزة الاولى التي لم يستطع رونشتد تفسيرها: تلك المعجزة هي عبور نهر ( الموز ) بين ( شارل فيل ) و ( سيدان ) خلال أربع وعشرين ساعة بخسائر طفيفة .

وكان القتال بالنسبة للجيش الرابع في الشمال اشد عنفاً بكثير ، فهناك اضطرت الفرقتان المدرعتان الخامسة والسابعة وجانب من فرق المشاة الىالقتال بشدة عند العبور بالقرب من ( دنيانت ) و ( جيفت ) ، كا حاول العدو القيام بالهجهات المقابلة ، ومهما يكن الامر ، فقد امكن في النهاية عبور النهر ايضاً بين ( نامور ) و ( جيفت ) ، والتأخير الوحيد الذي حدث كان سببه عراقيل كتل السابلة في الضفة الغربية لاعمال العدو ، ولم يكن على نهر الد ( سي مواز ) ذي الضفاف الحادة سوى بضعة جسور سبق تخريب اكثرها ، وهنا تكدست الارتال الآلية غير المحدودة كا تكدست معها ارتال المشاة السائرة على الاقدام من فرق المشاة .

وقد اوفد رونشتد ضابطاً في طائرة لاكتشاف اسباب التأخير ولكي ينظم التقدم بعد ذلك بواسطة شرطة السيطرة على السابلة .

ولم تكد الفرق المدرعة وفرق المشاة الاماميـــة تنتهي من عبور ( الموز ) متجهة نحو الغرب ، حتى نقل رونشتد مقره الى الامام حيث استقر في ( شارل فيل ) ، وتقدمت خلف الجيوش قوات كبيرة اخرى كانت احتياطاً بأمرة مقر

ركن الجيش ، الا ان تفاصيل حركة وادامة هذه الفرق الكثيرة بقيت تحت مسؤولية رونشتد .

لقد ذكرت سابقاً بأن رونشتد يحمل رأياً عالياً جداً عن القيادة الفرنسية العليا ، لذلك كان هو ورئيس هيئة اركانه يتوقعان الآن تعرضاً مقابلاً كبيراً مباغتاً تقوم به قوات فرنسية من منطقة (فردان) و (شالون) - (سير) - (مارن) متجهة نحو الشمال الى (سيدان) و (مزييرس) ضد الجناح الايسر الذي لم يزل يمتد باستمرار وهو جناح الجيوش التي كانت تندفع للامام باتجاه الغرب . لقد كان في استطاعة تعرض مثل هندا السيطرة على الجسور الحيوية الوحيدة على (الموز) والاخلال بتموين القطعات المقاتلة باتجاه الغرب اخلالا خطيراً . كما افترض رونشتد بالاضافة الى ذلك بأن العدو سيقوم بهجمات قوية من نحو الشرق باتجاه (لونك وي) و (مونت ميدي) تشنه قطعات قوية من الجنوب بجاية خط (ماجينو) ؟ والواقع ان اياماً قليلة قاسية مرت بنا ، وفي الخنوب بجاية خط (ماجينو) ؟ والواقع ان اياماً قليلة قاسية مرت بنا ، وفي اغلب الاحمان كان القتال متقلباً بين الشدة والسهولة .

وكان قصف المدافع ولا سيا في الليل يرتفع في بعض الايام بشدة الى درجة لا يستهان بها ، بما حدا بالقائد العام الى ان يخبر عنها الجيش السادس عشر برأيه تلفونياً في عدة مناسبات . وفي جنوب (سيدان) في اعالي (ستوين) نشبت معركة دروع سيارة بين القوات المدرعة الالمانية والفرنسية ، وقد اضطرت الفرقة الفرنسية المدرعة الى التراجع مرة اخرى نحو الجنوب ، بينا استمرت الدروع الالمانية على التقدم نحو الغرب ، وطالما هاجم الجيش الرابع وجعفل فون (كليست) المدرع بنجاح بعد ذلك واحياناً بقتال عنيف شاقين طريقها نحو ( فلنسينس – سانت كوينتن ) . ولكن بقيت هناك حاجة لاستدارة قطعات قوية من الجيش الثاني عشر واحتياطات الجيش نحو الجنوب لستر الجناح الجنوبي الذي لم يزل يمتد ويمتد ، فكان ممتداً من (سيدار) متجها نحو الغرب الى ( الايسن ) وبعد ذلك الى ( السوم ) .

بقي رونشتد وهيئة ركنه في (شارل فيل) منذ ذلك اليوم ، ولا شك ان في بقائه هناك محذوراً ، لان الاتصال الشخصي بجبهة الهجوم يصبح سهلا لو ان المقر عقب الجيش المدرع الى (سانت كونتين) ، ولكن ينبغي ان نتذكر بأن الجناح الايسر كان حينذاك جنوب (لوكسمبرغ) ، وكان هناك الجبهة الجنوبية المهددة التي ينبغي السيطرة عليها والتي امتدت اخيراً حتى (ابيفيل) حيث رتب هناك جيشان قويان للدفاع ، ولذلك عندما زار هتلر (شارل فيل) لاول مرة اتفق تماماً بأن رونشتد يجب ان يكرس اكبر انتباهه لجناحه الجنوبي الطويل المهدد اكثر بما يكرسه للجيش الرابع والجيوش المدرعة المندفعة نحو الغرب ، فقد كانت القوات الاخيرة بأمرة قادة بجربين وفعالين فون (كلوك) و (كودريان) وفون (كليست) ، وكان لدى هؤلاء القادة اوامر جازمة للوصول الى الساحل وفون (دانكرك) و (ابيفيل) ، ولم يكونوا بحاجة الى توجيهات تحدده ، كها كان امر وصولهم الى الساحل مفروغاً منه تماماً ومؤكداً ، في حين ان القيادة الالمانية لم تزل غير واثقة من قيام الفرنسيين بمباغتة تعرضية او عدمه .

ولم تقع المباغتة الفرنسية المتوقعة ، فظهر اخيراً ان قلق القيادة حول الجناح الجنوبي الطويل لم يكن في محله ، اذ لم يحدث شيء خطير في هـــذه الناحية ، وقد بقي الفرنسيون مدافعين تجــاه الجيشين الثاني عشر والسادس عشر دفاعاً مستكيناً ، وكانت هذه هي المعجزة الثانية ، وهي المعجزة التي سماهـا هتار بعد ذلك باسم المعجزة التامة ، ويقصد بهـذه المعجزة الصفحة الاولى من الحلة بكاملها .

ولا شك من وجود اسباب كافية لدى قيادة الحلفاء العلما لاخلاء (الموز) بهذه السرعة ، وعدم محاولتهم القيام بأي حركة من اتجاه فرنسا ، ولكن رونشتد لم يكن عالماً بهذه الاسباب في عام ( ١٩٤٠) فقد كان يفترض دائماً أسوأ الاحتالات من جانب العدو بالنسبة للالمان ، فاذا ما تطورت الامور من بعد ذلك خلافاً لما افترضه من احتالات ، فنور على نور .

ولا تحتاج الحركات التي حدثت بعد تنفيذ القسم الأول من الحملة إلا الى شرح موجز ، ففي يوم ٢٠ مايس وصلت تشكيلات قوية مدرعة من جيش فون (كليست) مصب نهر (السوم) بالقرب من (أبيفيل) بعدد أن مر"ت به (سانت كونتين) و (أميانس)، وقد وصلت فرق المشاة بمسيرات قسرية الى هناك لتستلم المناطق المحتلة من القطعات المدرعة وتحتل مواضع دفاعية في جنوب هذا النهر.

ونشأ موقف حرج قرب (آراس) ، فقد حاولت قطعات فرنسية التملص من (ليسل) خلال (آراس) الى (أميانس) ومن الاتجاه المضاد جلبت قطعات من باريس لتندفع الى الأمام باتجاه (آراس) ، وبذلك أصبحت وحدات القطعات الالمانية مشتبكة بقتال عنيف حول (آراس) وأصبح هناك احمال قوي بقطع خط رجعة هذه القطعات ، ولكن كان هناك كتل ضخمة لا يستهان بها من القطعات الالمانية قادمة من الشرق باتجاه (آراس) ، لذلك لم تستمر مقاومة الفرنسيين غير وقت قصير .

واستمر المشاة على مسير يومي بلغ حتى حد خمسة وعشرين ميلاً، وقد وصل معدل مسير بعض الفرق التي كانت في الامام متجهة نحو (أميانس) ( وأبيفيل ) خمسة وثلاثين ميلاً أو أكثر من ذلك في بعض الأيام .

وقد رافق المشاة المحملون في السيارات الدبابات دوماً ، وحافظوا في سرعة حركتهم على معدل سرعة حركة الدبابات ... بل تجاوزوا الدبابات في بعض الأحيان ؛ ولأجل إيضاح الموقف ينبغي أن نشير الى أن جعفل الجيش (ب) استدار نحو الفرب بعد خروجه من شمال بلجيكا ، وقدد شتى هذا الجحفل طريقه خدلال القنوات والمواضع الدفاعية والتحصينات في جنوب هولندا وبلجيكا بعدد اشتباك بالقطعات الهولندية والبلجيكية والفرنسية والبريطانية وكسر شوكة المقاومة العنيفة .

لقد كان واضحاً تماماً ، بأن الهولنديين سيستسلمون يوم ١٤/مايس ، وأن

البلجيكيين سيستسلمون يوم ٢٨/مايس ، لأن موقفيهما كان يائساً للغاية .

وهكذا اقتربت الأجنحة الداخلية لجحفلي (أ) و (ب) من بعضهها بصورة مستمرة ، ونسقا حركاتهها .

وبين هذين الجحفلين كانت تقاتل تشكيلات فرنسية لا يستهان بها، ومفارز بلجيكية وهولندية والجيش البريطاني بأسره ، وكانت القوات الالمانية تضغط على تلك القوات باستمرار فيؤدي هذا الضغط الى تجمعها في منطقة ( اوستند – دانكرك – ليل – بروكسل ) ، وقد حدث قتال عنيف في هذه المنطقة خاصة حول تحصينات ( موبوك ) و ( كوندي ) و ( ليل ) .

وكان الجحفل (ج) لا يزال في مواضعه القديمة ينتظر أمر قيامه بالهجوم ، وقد حدث قتال محلي في نقاط عديدة من الجبهة الدفاعية الواسعة على (الايسن) و (السوم) وعلى الأخص بالقرب من (فوز يرسي) وجنوب (لاؤون) ، ولكن بقي الطرفان في حالة دفاعية في أغلب هذه الجبهة .

وصلت قطعات رونشتد الى (بولون) يوم ٢٢/مايس و (كاليه) يوم ٢٣/منه، لهذا فان وصول القطعات الالمانية الى مضيق (دوفر) بين (أبيفيل) و (كاليه) خلال أربعة عشر يوماً حيث وصلت اليها دروع (كودريان) و (كليست) يعتبر معجزة عسكرية .

دعنا نستعرض نتيجة الصفحة الأولى لحمــلة الغرب بصورة مختصرة قبل أن نبدأ في إمعان النظر في قضية (دانكرك) الممتعة .

كانت منافذ الخلاص قـــد 'سدّت بوجه القطعات البريطانية والفرنسية في منطقتي (ارتواز) و (فلاندرس) خلال الأيام من ٢٥/مايس الى حوالي ٤/حزيران إذ طوقت القطعات البريطانية والفرنسية مـــن جميع الجهات تقريباً . سقطت

(دانكرك) يوم ٤/حزيران وتمكن الجيش البريطاني من التملص عبر القنال عائداً الى انكلترا تاركاً وراءه بطبيعة الحال القسم الأعظم من تجهيزاته الثقيلة ، وقد بلسغ عدد الأسرى حوالي المليون من الفرنسيين والبريطانيين والهولنديين والبلجيكيين ، ويعود سبب ارتفاع هذا الرقم بصورة رئيسية الى استسلام هولندا وبلجيكا ، وقد غنم الالمان كميات هائلة من المواد الحربية .

قاتلت جميع قطمات الحلفاء بشجاعة ، وهذا ما يعترف بــ القادة الالمان برحابة صدر وعن طيبة خاطر ، وقد أظهر البريطانيون صلابة خاصة في هــذه الحركة الدفاعية ، كما اظهروا ذلك خلال الحرب العالمية الأولى .

وبهذا تم ّ إنجاز الصفحة الأولى من الحمسلة بنجاح ، من يوم ١٠/مايس الى يوم ٤/حزيران ، أي خلال حوالي (٢٥) يوماً فقط، وقد أعطيت لقطعات رونشتد في هذه الصفحة الواجب الرئيس .

وقبل أن نتتبع مجرى حركات الجحفل (أ) في القسم الثاني من الحملة ينبغي لنسا أن نمعن النظر في المعجزة الثالثة التي حدثت في (دانكرك) ، فقد لعبت قطمات رونشتد المدرعة هنا دوراً حاسماً ايضاً .

ناقش المستر تشرشل والاواء (فولر) والرئيس (ليدل هارت) وكثير من الكتاب المسكريين المعروفين معركة (دانكرك) ، كما كان للمؤلفين الالمان ما يقولونه ايضاً ! كيف وقف هتار والفرق المدرعة الالمانية الضخمة التي طوقت (دانكرك) من جهاتها الثلاث موقف المتفرج من الجيش البريطاني الذي كان يجري إركابه بمختلف وسائل الأركاب دون أن يقوموا بالهجوم عليه لأسر القسم الأعظم من هذا الجيش ?

سيمقى هـذا السؤال ممتماً جداً للعالم ، ولكن دعنا نستعد الى الذاكرة تفاصيل هذه التجربة التي مرّت ، ودعنا نصف مـا الذي فكـّر فيه رونشتد وطبقه بنفسه . أوضح هتار سنة (١٩٢٣) في الجزء الأول من كتابه: (كفاحي): « إنسه معجب بالامبراطورية البريطانية ، وراغب في توطيد اركان تفاهم معها! » . وفي سنة ( ١٩٣٧) أبدل اللغة الفرنسية كلغة رئيسية في المدارس العليا الالمانية باللغة الانكليزية ، وفي السنة نفسها صرح من مأواه الجبلي في حديث شخصي له مع اللواء فون ( ريشناو ) الذي كان موضع ثقته حينذاك: « بأنه يرى ان تحالف المانيا مع انكلترا اجدى عليها من تحالفها مع ايطاليا » .

ونضيف الى ما تقدم مساحدث في الناحية العسكرية لتأكيد شعور هتار الطيب نحو بريطانيا ، تلك هي الفترة الطوبلة التي مرت بين انتهاء الحملة البولندية وابتداء الحملة في الغرب يوم ١٠ / مايس (١٩٤٠) ، وكذلك حركة القطعات وإصدار الاوامر اليها بالتوقف ، وتكرار هذه الاوامر عدة مرات دون مبرر ، كا رفض هتار في ذلك الوقت قصف المدن الانكليزية حتى في حالة قصف القوة الجوية البريطانية للمدن الالمانية !!!

لقد ساد بصورة واضحة اعتقاد بين رجال الجيش غير المحترفين للسياسة ، هو ان هتار يرغب في اجتناب كلما من شأنه اغاظة انكلترا. وعندما كانت فرق رونشتد المدرعة وقوات اخرى من جعفل جيش ( بوك ) المتقدمة من الشرق تقترب تدريجياً من ( دانكرك ) في نهاية مايس ، وكانت القطعات البريطانية حينذاك على الرغم من مقاومتها تتحمل ضغطاً شديداً يدفعها للتجمع القسري في منطقة هذه القلعة البحرية (دانكرك) التي مُطوِّقت تماماً من البر ولم يعد مفتوحاً أمامها سوى مسلك القنال .

لقد ارتأى كافـــة القواد العسكريين ومن بينهم (رونشتد) و (كلوكا) و (كلوكا) و (كلوكا) و (كلوكا) لاجبار القوات البريطانية الموجودة في فرنسا على التسليم .

كان عدد من فرق فون (كليست ) المدرعة قد شرعت بالاقتراب من الغرب حين صدر امر التوقف الذي أثار دهشة الجميع .

صدر هذا الأمر من مقر هيئة ركن الجيش الالماني تليفونيا الى رونشتد بناء على وصايا هتلر شخصيا ، وقد تأيدت هذه الخابرة التليفونية ببرقية ، فاحتج بطبيعة الحال كل من رونشتد ورئيس هيئة ركنه على هــــذا الأمر الذي يمكن اعتباره من الناحية العسكرية غامصا كل الغموض ؛ ولكن هتلر أصر على تنفيذه رغم ذلك الاحتجاج .

لقد نص الامر على ألا تتجاوز الفرق المدرعة في تقدمها حدود مدى المدفعية المتوسطة ، على أن 'تستثنى من ذلك فعاليات الاستطلاع . لهذا أصدر رونشتد أمره بالتقدم ضمن مدى مدافع ذات عيار ١٠ سنتمترات أي حوالي ( ٨-١٠ ) اميال من ( دانكرك ) ، فلم تندفع الى الامام باتجاه هذه القلعة سوى الدوريات المدرعة .

إجتاح الغضب فون (كلوكا) وفون (كليست) و (كودريان) ، لأنهم لم يفهموا اي معنى لهذا الامر ، وقد شاهدوا كيف كان الجيش البريطاني مضيقا عليه بشدة في منطقة (دانكرك) !!! وقد أيد الاستطلاع الجوي موقف القطعات البريطانية الخطير ، كما اكتـُشفت المحاولات الاولى للجيش البريطاني للتملص عبر القنال مستعيناً بكافة انواع الوسائط . وقد افادت تقارير الاسطول الجوي الثالث بقيادة الجنرال (اسبرل) والذي كان يتعاون مع جحفل جيش رونشتد ، بان كافة الطرق المحيطة (بدانكرك) مزدحمة بالسيارات والتجهيزات والمدخرات !!!

لم يكن لدى الدروع الالمانية — مع ذلك — في هــذه الايام المثيرة سوى ان تقنع بالمراقبة والنظر ، بينما كان البريطانيون "ينقلون ليلا ونهاراً عبر القنال دون

تدخل مجد بأي وجه من الوجوه (١) .

لقد كان ذلك معجزة .

"م هتار الاسباب التالية لتبرير اوامره هذه ، وهي :

١- الارض المحيطة بـ ( دانكرك ) غير ملائمة لاستخدام الدروع نظراً لروابيها
 الكثيرة وتربتها المشبعة بالرطوبة .

٧-كان عدد الدروع قد تضاءل خلال مجرى الحركات في الحملة، مما أثار الشكوك حول استطاعتها انجاز الصفحة الثانية باتجاه جنوبي فرنسا بكفاءة .

كان جواب رونشتد والقادة الآخرين على هذين السببين ما يلي :

١- صحيح ان المنطقة المحيطة بـ (دانكرك) غير ملائمة تماماً للدروع ، نظراً لتربتها المشبعة بالرطوبة ، ولكن هذه الدروع نفسها قــد نجحت بالعمل في بلاد اكثر صعوبة من منطقـة (دانكرك) بكثير خلال الحملة البولندية . ففي غرب (وارشو) تقع (بوستاكام بينوفيسكا) الــــــق كانت صعبة جداً بالنسبة للدروع ، كما تمكنت الدروع اجتياز مستنقعات (نيرو) في الشمال وأهوار (غاليسيا) الشرقية بسهولة ... فلماذا إذاً تتعطل هــذه الدروع نفسها في ظروف اسهل مما مربها سابقاً هناك ؟...

<sup>(</sup>١) هذه هي حقيقة تمكين الجيش البريطاني من التملص عبر القنال الى الجزر البريطانية . أما البريطانيون فقد كتبوا العديد من المؤلفات يسبغون بها نعوت البطولة على جيشهم في التملص من (دانكوك) ، ولو أراد الالمان لما استطاع جندي بريطاني واحد من العبور سالماً .
( المعرب )

بموقف هذه الدروع يومياً . وبطبيعة الحال كان عدد الدروع القادرة على العمل قد قل من جراء التقدم السريع وخسائر المعركة ، ولكن اغلب هذه الحسائر لم تكن خسائر نهائية ، لأنها ناشئة عن عطل فني وقتي يمكن غالباً اصلاحه خلال اربع وعشرين ساعة .

وعندما اقتربت الفرق المدرعة من ( دانكرك ) كانت دروعها قد ازدادت الى درجة لا يستهان بها .

ومن جهة اخرى كان هناك سبب آخر، فقد قيل: ان مشير الجو (كورنك) قد اقترح على هتار ان يتم استسلام البريطانيين على يد القوة الجوية الالمانية لا على يد الجيش، ويبدو ان هـذا محتمل جداً، لأن ( كورنك) قد يكون اراد اكتساب الفخر لقوته الجوية ...

ولكن حقيقة الموقف إن الاسطولين الجويين الثاني (كسرلنك) والشالث (سبيرل) لم يكن لديها القنابل اللازمة لقصف البواخر كأهداف قصفاً مؤثراً اذ لم يتيسر لديهم غير عدد قليل من القنابل ذات الشظايا واضطروا الى استمال القنابل المصممة ضد بنايات السمنت في بعض الأحيان ، فهي مناسبة للهجوم على تحصينات دائمية ولا جدوى فيها ضد السفن الصغيرة . ومع ذلك فلا بد ان يكون هتلر مطلعاً على هذه الحقيقة . ان العقيد (كولر) القدير جداً رئيس قسم الحركات للاسطول الجوي الشالث في ذلك الوقت اخبر بنفسه جحفل الجيش عن حقيقة موقف القنابل عند القوة الجوية ، فلا عجب اذا ساد رأي في الجيش عن حقيقة موقف القنابل عند القوة الجوية ، فلا عجب اذا ساد رأي في فحسب ، بل ان آمالاً سياسية سريعة لعبت دورها في اصدار تلك الاوامر ولا نستطيع ان نفترض هنا غير رغبة هتلر الشخصية في مساعدة بريطانيا .

يمتلك الجيش البريطاني الآن امراً صادراً عن جحفل الجيش ( T ) فيه ما ينم

على أن رونشتد هو الذي أصدر أمر التوقف، ولقد شاع في وقت ما بأن الفرض من الوصايا التي صدرت الى الفرق المدرعة لقطع الاشتباك هو لاجراء تصليحات في الدروع، وهذا صحيح ؛ ولكنه كان قهد صدر في وقت بعيد عن أيام (دانكرك)، فقد صدر من بداية الحملة حين لم يكن هناك من يعرف بأن مثل هذا القرار سينفذ بالقرب من (دانكرك)!!

ولم يكن رونشتد من أولئك الذين يعجزون عن إدراك قيمة مثل هـــذه الفرصة العسكرية النادرة ، ولكن ينبغي ألا نتفاضى عــن نظام الحكم في الدولة الاشتراكية الوطنية ، إذ ليس في وسع أي قائد أن يتخذ مثل هـــذا القرار المشؤوم على مسؤوليته بدون موافقة هتار، وقد يؤدي البحث التاريخي ودراسة كل حركة من الحركات يوماً ما الى جلاء أكثر للغز (دانكرك). كان رونشتد في ذلك الوقت مقتنماً ، بأن كلا العوامل العسكرية والسياسية قــد اقنعت هتلر بأن يصدر قرار التوقف.

وكان لهتار أيضاً الفطنة العسكرية الكافية لإدراك موقف القطعات البريطانية اليائس ، وقد يبدو هذا اللفز أكثر متعة على ضوء الملحوظات التي أبداها هتار بمناسبة زيارته لمقر رونشتد ، ففي ذلك الوقت صرح بأنه راض كل الرضاعما تم من حركات بسرعة لا تصدي ، ووصف الأعمال التي جرت بأنها معجزة خارقة وأضاف قائلا : « انه قد يحصل على صلح مع إنكلترا وفرنسا في غضون ستة أسابيع ، وبعد ذلك لخص وضع إنكلترا بصورة مختصرة ، فوصفها بأنها قوة عالمية ينبغي أن تبقى في التاريخ بقاء الكنيسة الكاثوليكية ، واستمر يقول : وانه لا يعلق أهمية خاصة على المستعمرات ، إذ ليست لديه ملايين من الالمان ليعيشوا فيها ، فما المستعمرات في نظره إلا مسألة اعتبار ليس إلا ، . . . !

حقاً لقد صرح يومذاك أنه ربما يعرض مشروع تحالف مع إنكلترا ، كما أنه حاضر لمساعدة بريطانيا بقوته الجوية وبأسطوله في حالة حدوث مشاكل لهم في

العالم ... كما ادعى هتار بـأن المانيا ستكون القوة القائدة لأوروبا ، بينا تكون إنكاترا القوة السائدة في العالم وفي البحار . وقــد عبر عن هذه الأفكار بشكل من الرضا والاقتناع جعلت رونشتد يقول بعد أن غادر هتار : « إن كان لا يطمع في شيء آخر ، فإننا سنحظى بالسلم ... ، ..



## \_\_\_ النَّصر في فرنسًا

في الوقت الذي كان فيه القتال في (ارتواز) و (فلاندرس) يقترب من نهايته في بداية شهر حزيران، بدأ التحشد العظيم للجيش الالماني بكامله في الغرب لخوض القسم الثاني من الحملة التيكانت تستهدف إنهاء الحرب في فرنسا، وللوصول الى هذه النتيجة، كان من الضروري قهر الجيش الفرنسي واحتلال فرنسا.

عتد خط الدفاع الطويل باتجـــاه الجنوب كايلي تقريباً: ( آبيفيل ) – ( آميانس ) – ( سواسون ) – ( نهر ايسن ) – ( سيدان ) – الحدود الالمانية التي تتاخم منطقة الألزاس واللورين حتى شمال ( بازل ) .

'قسّمت هذه الجبهة الطويلة بكاملها الى ثلاثة قواطع :

نقل جحفل الجيش (ب) بقيادة ( فون بوك ) والقسم الأكبر من القوات المدرعة بقيادة ( كليست ) من ( ابيفيل ) الى جوار ( لافير ) .

وكان جحفل الجيش (أ) بقيادة (فون رونشتد) مع بضعة جيوش وفيلق (كودريان) المدرع يحتلون مناطق مجاورة لشرق جحفل الجيش (ب) من جوار (لافير) حتى قرب (مونتميدي).

وخصص جحفل الجيش ( ج ) بقيادة فون ( ليب ) للمنطقة الكائنة من

(مونتميدي) وعلى امتــداد خط (ماجينو) و (الراين) الأعلى حتى شمــال (بازل).

وكانت الغاية العامة الهجوم بجحفلي الجيشين (أ) و (ب) والهجوم في الوقت ذاته بجحف الجيش (ب) نحو الجنوب والغرب للوصول الى حدود فرنسا الجنوبية في (البرانيس) والبحر الابيض المتوسط، وكان الهدف الرئيسي لجحفل الجيش (ب) هو القيام بهجوم تطويقي على باريس ومن ثم الاستمرار باتجاه خط (تورس) و (بوردو)، وكان على جحفل جيش رونشتد ان يتقدم باتجاه خط (ديجون) ووادي (الرون) الى (ليون) و (مارسيليا)، ويكون هذا الخط محور تقدمه المركزي، بيناكان على جحفل الجيش (ج) احتلال الالزاس واللورين من الشمال والشرق.

لم يجر الزَّجْف عمداً على طول هذه الجبهة الهائلة في نفس اليوم .

كان قد تقرر القيام بهجوم الجحفل (ب) يوم ٥ حزيران ، وبهجوم جحفل رونشتد يوم ٥ حزيران ، وكان القتال شديداً على طول الجبهة كلها خلال الأيام القليلة الاولى ، فقد كان ضرورياً جداً اختراق خط ( فيفان ) الدفاعي الممتد من مصب ( السوم ) الى قرب ( سيدان ) والمؤلف من تحصينات خلف نهري ( السوم ) و ( الايسن ) ، ومن قلاع قديمة منعزلة ، كا كان ضرورياً التغلب على خط ( ماجينو ) و ( الراين ) الأعلى بين ( سيدان ) حتى الحدود السويسرية .

ولم يتمكن ( بيك ) من النجاح في عبور ( السوم ) الا بعــد قتال شديد ، وكانت المعارك الأولية التي خاضها ( ليب ) ضد خط ( ماجينو ) قاسية ايضاً .

وعلى كل فقد تم قهر كافة تحصينات الميدان والتحصينات الدائمية خلال ثمان واربعين ساعة من قتال عنيف بمعاونة القوة الجوية .

وصادف جيش جحفل رونشتد مقاومات محلية عنيفة في أماكن كثيرة ولا سياعلى الايسن ، ولكنه نجح في اختراق جبهته كلها خلال وقت قصير نسبياً.

وكان الجيش الفرنسي مشتبكاً في صراع لا أمل له فيه ... لم يمكن بامكانه سحب جزء من قوات خط ( ماجينو ) ، لأن ذلك يؤدي الى ضعف الدفاع عن هذا الخط ؛ كا لم يتمكن من الاحتفاظ به ، لأن جحفل جيش رونشتد استولى على خط ( ماجينو ) بكامله من الجاانب والخلف باندفاعه نحو الفرب عبر ( سيدان ) .

من الممكن التطرق بإيجاز الى الخطوط الرئيسية لمجرى حركات الصفحة الآخيرة : وصلت قطمات رونشتد ( ريمس ) يوم ١١ حزيران، ووصلت (شالون — سير — مارن ) يوم ١٢ حزيران، غير ان جحفل ( كودريان ) المدرع اندفع غترقاً الجبهة المتداعية متجهاً نحو الجنوب الشرقي .

وافق رونشتد على استعال ثلاث كاسات رمزية استعيرت من مصطلحات كرة القدم لتسهيل حركات حرب الصاعقة والاستغناء عن الأوامر التفصيلية ، مثال ذلك : كلمة ( نصف الوقت ) ، وأعطيت هذه الكلمات الى كودريان بالجهاز اللاسلكي فور وصول دروعه الى منطقة ( لانكرس ) .

وكانت الكلمة الاولى الرمزية تدل على « استدر شرقاً نحو (بلفورت) لم ع الفرنسيين من الانسحاب من الالزاس » .

وتدل الكلمة الثانية الرمزية على : ﴿ استمر في التقدم على خط مستقيم باتجاه

الجنوب نحو ( ليون – مارسيليا ) لتحطيم جبهـة الألب الفرنسية من الخلف ، المحتلة لفرض الدفاع ضد ايطاليا ، . . .

وتدل الكلمة الثـالثة الرمزية على : « استدر نحو الجنوب الغربي باتجاه ( بوردو ) لتدمير تراجع الفرنسيين أمام جحفل الجيش – ب – » .

وهكذا تمكن رونشتد ان يوجه القطعات المدرعة وفقاً لما يتطلبه الموقف السوقي الرئيس بأقل ما يمكن من (استعال اللاسلكي)، وعند وصول كودريان الى (لانكرس)، استلم بهذا الاسلوب أمراً للتقدم نحو الجنوب الى (ليون). أما نحو (بيسان كون) فلم يوجه غير مفارز مستقلة لسد منافذ (بيركاندي) تجاه تراجع الفرنسيين من (بلفورت). وصلت هذه القطعات الحدود السويسرية وفي نفس اليوم احتل الفيلق المدرع بقيادة فون (كليست) مدينة (ديجون).

يمكن إدراك درجة السرعة الهائلة والثقة العـالية التي تميز بها هذا الزحف بسرد القصة التالية :

كان قطار فخم سريم لا يزال يسير في تلك الأيام باتجـــاه ( ليون ) يحمل ضباطاً فرنسيين مجازين بصحبتهم زوجاتهم ، فتوقف هذا القطار من جراء تقدم وحدات الاستطلاع الالمانية تقدماً سريعاً وسط حيرة ودهشة المسافرين.

تمكنت جحافل الجيوش الثلاثة وهي تتقدم جنباً الى جنب على طول الجبهة كلها من ان تصل (روين) يوم ٩ حزيران و (دييب) يوم ١٢ حزيران و (رييس) يوم ١٢ حزيران و (رييس) يوم ١٢ حزيران و (شالون – سير – مارن) يوم ١٢ حزيران و (ألمافر) يوم ١٣ حزيران وباريس يوم ١٤ حزيران و (كولمار) و (فردون) يوم ١٥ حزيران ولم تنجح محاولات الفرنسيين لجمع صفوف المقاومة على (اللوار) لعدم تيسر الوقت اللازم لديهم لبناء جبهة جديدة .

باقي الجبهة، ولكن بقيت هناك معارك صغرى في بضع نقاط . لقد اصبح الجيش الفرنسي قوة غير متاسكة تتهاوى يوماً بعد يوم ، وكثيراً ما فوجئت الأرتال الفرنسية الطويلة المتراجعة واللاجئون بتقدم الفرق المدرعة الالمانية على نفس الطرق دون ان يكترث بهم الالمان ... وعلى هذا الشكل انتهى القتال .

ودخلت ايطاليا الحرب يوم ١٠ حزيران ، وبعد استقالة وزارة (رينو) الفرنسية يوم ١٦ حزيران ، فتحمل مارشال فرنسا المشهور (بيتان) المسؤولية الشاقة في موقف يائس جداً ، وهو شاعر بتبعة هذه المسؤولية الجسيمة ، تلك المسؤولية هي عقد هدنة مع المانيا ، وقد تم عقدها يوم ٢٢ حزيران .

وتمكن الالمان خلال ذلك من عبور (اللوار) واحتلال (شاربوغ) و (ليانس) و ( نانس) يوم ۱۸ حزيران٬ و ( بريست ) و ( أبينال ) و ( تول ) و (لونافيل) و ( استراسبورغ ) يوم ۱۹ حزيران ، واستولوا على ( ليون ) يوم ۲۰ حزيران، وفي يوم ۲۲ حزيران، انتهى القتال في ( الالزاس ) و ( اللورين ) .

وتوقفت كافة الاعمال العدائية في الدقيقة الخامسة والثلاثين بعد الواحــــدة ظهراً من يوم ٢٥ حزيران .

وكان الايطاليون قد حشدوا قواتهم في الالب على الحدود الفرنسية - الايطالية للاندفاع الى الأمام على محور (مونت بلانك - مينتون ) نحو (سافوى) حق (الرون)، ولكن هنده المحاولة فشلت تجاه التحصينات الفرنسية في أعالي الألب، كا فشلت محاولاتهم في مواجهة الشجاعة البطولية لقطعات الألب الفرنسية الشهيرة وهي التي عرفت باسم: (الفيلق المختار)، وقد اقترح الايطاليون انزال قطعات ايطالية من الجو خلف مغاوير الألب للسهيل هذا الهجوم، ولكن القتال سنة ١٩٤٠ كان يتسم بمزايا قتال الفروسية الشريف لهذا رفض هذا القرار كل من القائد العام الالماني وزميله الايطالي، مجمعة ان

تنفيذ غير شريف ويتنافى مع حرب الفروسية ، وان اصبح امر تطبيقه فيما بعد من الأمور الاعتيادية في الحرب .

وتلقى رونشتد وصايا من مقر رئاسة أركان الجيش للتقدم بتشكيلات آلية والفرقة الجبلية الاولى من ( الرون ) متجها نحو الشرق الى الوديان الجبلية تجاه مؤخرة مغاوير الألب لكسر شوكة المقاومة الفرنسية في الألب ، ولكن عليبه ألا يتقدم بسرعة فائقة .

وكانت لا تزال هناك اشتباكات صغرى ، غير ان مفاوير الألب الشجعان ، تخلوا ايضاً عن هذه الجبهة العقيمة .

نقل كليست وتشكيلات آلية قويةمن إمرة الجحفل (ب) الى إمرة جحفل جيش رونشتد الذي جمع تحت قيادته مرة اخرى قبيل انتهاء الحركات فيلق القطمات المدرعة بالاضافة الى جيوش المشاة ، وقد نقل مقر رونشتد الى ( شالون — سير — مارن ) اولاً ثم الى ( اوكسير ) في الايام الاخيرة من الحلة .

ابتدأت حرب الصاعقة هذه في الغرب يوم ١٠ مسايس وانتهت يوم ٢٥ حزيران ، وقد اندحر الجيش الغرنسي لأن تحضيراته وتنظيمه كانا من الطراز القديم ، ولأن قيادة الحلفاء الغربيين كانت لا تزال مشبعة بآراء وتجارب اسلوبية ترجع الى الحرب العالمية الاولى ، ومع ذلك فان رونشتد وقطعاته اعترفوا كل الإعتراف بشجاعة خصومهم القدماء .

توالت في مقر رونشتد في ( اوكسير ) الحوادث التي تحيي آمال الجنود في قرب حلول ايام السلم . مثال ذلك: جرى عرض عسكري كبير في (الشانزليزية) بمدينة باريس ، وكان على رونشتد ان يوفد ضابط ركن من مقره وعدداً من رجاله لحضور هذا الاحتفال ، كما تلقى عدد من الفرق المدرعة في جنوب فرنسا

اوامر من المقر بالتحشد في باريس للاشتراك في هذا العرض!

كما وصلت وصايا من قائد الجيش العام في برلين حول إلغاء وتسريح عــــدد كبير من فرق المشاة التي شكلت حديثاً في بداية الحرب!

> واخيراً استدعيت فرق عديدة آلية ومشاة من فرنسا الى المانيا! أظهرت هذه الحقائق ان هتلر يؤمل حلول السلم!

كانت الكلمة الرمزية: (أسد البحر) تعني في الجيش الألماني غزو انكلترا، ولكن كيف يمكن التوفيق بين هذه الخطة وبين الآمال في الصلح؟ ان العارفين بهتلر يدركون أنه اراد إحداث تأثيرات خارجية بترديد هذه الخطة ، لأنه لو اراد حقاً تطبيق خطة (أسد البحر) لوجب ان تنجز الاستعدادات اللازمة قبل ابتداء الحلة بكاملها في الغرب.

ولم يبد ما يشير الى تطبيق هذه الخطة ، كالم يتطرق هتار بشيء عنها لرونشتد خلال الحرب في فرنسا . ومن الواضح انه لا يمكن زج جيشين عبر القنال الانكليزية بوسائط عبور مرتجلة للغاية نتيجة للدوافع الآنية المحضة ولفرض احداث تأثيرات خارجية فقط .

ولو اراد هتلر الهجوم على بريطانيا حقاً ، لما سمح بتملص الجيش البريطاني من (دانكرك) الى الجزر البريطانية في نهاية مايس ، ليجده بعدئذ هناك مدافعاً! واخيراً لقد كانت هناك قطعات متيسرة للعبور الى انكلترا فوراً في نهاية مايس ، كا كانت تتيسر فرق كثيرة جداً لاستخدامها في القسم الثاني من حملة فرنسا ، إذ لم تشترك في القتال من عشرة الى اثنتي عشرة فرقة من جعفل الجيش (آ) ، بل بقيت احتياطاً للجحفل تعقب قطعاته الأمامية. لذلك اعتقد رونشتد بأن الأوامر الصادرة حديثاً بشأن حركة : (أسد البحر) ليست غير خدعة سياسية ، وسنرى كيف تطورت هذه القضية .

صدر الامر الى رونشتد وهيئة ركن الجحفل (٦) لاتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ خُطة : (أسد البحر) ، وقد نقلت هيئة الركن من ( اوكسير ) الى فندق هنري الرابع في ( سنت جرمان ) قرب باريس .

مهدت الأوامر الصادرة من مقر هيئة ركن الجيش ( براوشتش ) و (هلدر) بالدرجة الأولى كما يلى :

الانزال في إنكلترا على جبهة واسعة بين (دوفر) ونهاية الجزيرة البريطانية الجنوبي ، وقدروا أن الساحل البلجيكي الفرنسي من (انتوبيرب) الى (بريست) يصلح أن يكون قاعدة لاستحضارات الانزال . كانت الأوامر تقضي بأنشاء رؤوس جسور كبيرة في البدء على الساحل البريطاني الجنوبي ، ومن ثم يجري الاندفاع الى الأمام باتجاه الشمال ، وقد تقرر أن يجري احتلال لندن بقوات ضميفة ، بينا يستمر الهجوم الرئيسي غرباً تاركاً العاصمة .

وكانت منابع الأسطول الالماني أضعف شأناً من تحمل أعباء مثل هده الخطة . لقد كانت البحرية الالمانية صغيرة ولكنها كانت كفؤة ومبدعة ، إلا أنه لم يكن في استطاعتها أبداً مجاراة البحرية البريطانية بقوتها ، ولو نفذت هذه الخطة ، لكان من الواجب إغدلاق القنال من (دوفر) الى (كاليه) ، وفي الغرب بين نهاية أرض الجزيرة البريطانية من جنوبها الغربي وبين (بريست) كي يتمذر على الأسطول البريطاني إعاقة إجراء العبور من هاتين الجهتين . ولذلك كان من الضروري زرع (ألغام العمق) في البحر في هذين الموضعين ، غير ان عدد الألغام المتيسرة لهذا الغرض كان قليلاً جداً ، كما اصبح بعضها مستهلكاً لا يصلح للاستعمال .

وجاء دور خطة ثانية ، بنيت على ضرورة تقصير خط الانزال على الخط الكائن شمال خط ( دوفر – بورت سموث ) ، لامكان تأمين حماية قوية لكلا الجناحين .

انتخبت موانى، (نوتردام) (دوفر) لتكون قواعد لهذه الخطة المقتضبة، وكانت موانى، هولندا وبلجيكا ضرورية لانزال الفرق المدرعة السريع، وكان ينبغي لأجـــل العبور من (نوتردام) و (انتويرب) الى (دوفر) احتضان الساحل البلجيكي في الجناح الأيمن، ومن ثم الاستدارة نحو (دوفر).

ولم يهتم رونشتد ورئيس هيئة ركنه بحركة . (أسد البحر) هـذه اهتماماً جدياً ، كا لم يهتم بها ضباط الركن الآخرون ، وقـد ظهر ذلك جلياً من امتسخ رونشتد عن حضور التمارين البحرية الـتي اشترك فيها الجيشان بكل حرص ، وحتى هتلر نفسه لم يسأل رونشتد عن استحضاراته لهـذه الخطة ، مع ان هتلركان يحاول عادة ان يجعل نفسه ملماً بكل شيء ...

جرت كافة التمارين بالاشتراك مع ضباط من القوة الجويسة والبحرية ، وكان الشمور السائد بين الجميع بـأن هذه الخطة لن تطبق ! لذلك لم ينهمك فيها اي واحد من هيئة الركن انهاكا غير اعتيادي .

وجرى ترفيع عدد من القادة الأقدمين في شهر تموز ، فأصبح رونشتد برتبة مشير .

وتقدم هتار بعرض للصلح مرة اخرى في خطابه الذي القاه في الرايخشتاغ يوم ١٩ تموز ( ١٩٤٠) ، وسمعنا في باريس عن محادثات للصلح بواسطة السويد ودوق ألبا ، كاكان معروفاً وجود اختلافات في الرأي بين المحيطين بهتار . . فقد أراد هتارعدم قصف المدن البريطانية والاكتفاء بقصف الأهداف العسكرية المهمة : كأرصفة الميناء في مصب التايس . ولكن كورنك أرادها حرباً جوية بكل معنى الكلمة . . وعندما عداد المشير رونشتد من برلين في تموز ، اخبرنا بأن هتار صرّح له في حديث شخصي جرى بينهما ، بأنه لا ينوي تنفيذ خطة : ( أسد البحر ) . . . لذلك فدان حدس رونشتد المبكر عن هذه الخطة كان

صحيحاً ، وكانت نتيجة كل ذلك ان اصبحت الرغبة ضعيفة في العمل من اجلها بين ضباط الركن .

والآن سأنطرق الى وصف مجرى الحوادث التي جرت بعد ذلك .

بدأت ( لعبة حرب '\' ) اخرى على الخرائط في آب او في مستهل ايلول في ( سنت جرمان ) ، ومع هذا لم يعتقد اي احد بتطبيق خطة : ( أسد البحر ).

والحقيقة ان الاوامر اخذت تتوارد حول ترك هذا المشروع الخيالي ، فقـــد اعيدت السفن الى اتجاهات نختلفة ثانية ، وتخلينا عن العمل بكامله .

ينبغي ان نؤكد هنا ، بان رونشتد كجندي اعتبر امر تنفيذ خطة : (أسد البحر ) غير ممكن .

والذين درسوا إمكانية وسائط النقل المتيسرة المزمع نقل القوات الالمانية فيها الى انكلترا ، يعرفون بان هذه الوسائط غير كافية ابدأ لمثل هذا الواجب . وحتى في حالة نجاح الانزال ، سيبقى المقاتلون الالمان ودروعهم تعزلهم القنسال عن القارة .

وهل بالامكان ان تقف القوات البحرية والجوية البريطانيين موقف المتفرج ؟ الحقيقة ان رونشتد كان مصيباً عندما وصف خطة (أسد البحر)، بانها مجازفة ، كما ان هتار نفسه اخبر رونشتد بانه يشمر بالقوة في البر وبالضعف في البحر ، فقال : « ولا يوجد جسر على البحر ، وكان نص كلام هتار : « أنا بطل في البر ، ولكنني جبان في الماء . . . . . . . . .

( المعرب )

<sup>(</sup>١) لعبة الحرب : نوع من التارين لتطبيق خطة عسكرية ، مع استخدام الوسائط السلكية واللاسلكية واصدار الاوامر والقيام بكل تفاصيل تطبيق الخطة على الخرائط وبدون استخدام القطمات .



خطة أست دالبحس



الخطة الاولى وهي عبر علية بالنسبة للبحربية الالمانية لان القاعدة كانت واستعم جداً

كانت الأشهر التالية لهدنة يوم ٢٥ حزيران مليئة بالاسترخاء لكل من القطعات وهيئة الركن ، ولقد خلقت فرنسا وأمال السلم فترة هادئة سارة للجميع ولمقر رونشتد ايضاً في (سانت جرمان ).

سكنت هيئة الركن كما ذكرت سابقاً في فندق ( هنري الرابع ) الواقع في نهاية المر الطويل الشهير ( لسنت جرمان ) ، وكان منظر باريس واضحاً للمين من هناك ، وكانت أغلبية دوائر هيئة الركن تطل على نهر ( السين ) وعلى مدينة الزير .

لقد كنا جميعًا سعداء بالهدنة وبوجودنا في باريس وبالأمل في حلول الصلح .

درس تاريخ باريس وتاريخ فرنسا بشوق عظيم ، وكان الجنود وضباط الصف والضباط والموظفون العسكريون الآخرون يشاهدون في زيارة الاماكن الهامة في الماصمة التاريخية يحملون في أيديهم كتب الدلالة او الكتب التي ابتاعوها عن التاريخ السياسي والثقافي في فرنسا ، ولا حاجة للقول بأن الجانب المرح من الحياة كان سائداً بين الضباط الشباب ، اذ اثبتت المطاعم الفرنسية بأنها لا تقل اغراء عن الملاهي ، كما اعطي الغرام ما يستحقه من اعتبار!!!

لذلك صدمنا نفسياً ، عندما صرّح القائد العسام بأن مقرنا ليس في محله المناسب ، وان محله الصحيح في منطقة الغابات قرب (أميانس) ليكون قريباً من الساحل ، ولقد افسح رونشتد الجال لهذا القلق ان يعمل عمله مدة اربسع وعشرين ساعة ، ثم لم يذكر بعد ذلك ما يشير الى فكرة الذهاب الى الغابات .

ومهها يكن الأمر، فقد انشأ معسكر على شكل كوخ في غابة صغيرة بالقرب من (أميانس)، وزود بوسائط المخابرة اللازمة، ليكون مقراً لهيئة الركن عند مغادرتها باريس، وبذلك كان من المحتمل ان تتحرك الى (أميانس) في أية لحظة، وقد تأكد في تموز بأنه لم يعد هناك أمل في تطبيق خطة: (أسد البحر)،

فبقي المقر في سانت جرمان .

لم يزر رونشتد المسارح او اي نوع من محلات الانس ، كما لم يزر باريس خلال الفترة التي أعقبت الهدنة إلا نادراً ، وقد قضى ايامـــه هناك في صحبة رئيس هيئة ركنه وضابط خفر مقره في ( الفيلا ) القريبة من فندق هنري الرابع ، وفيها يلتقي يومياً القائد العام ورئيس هيئة ركنه ورئيس قسم الحركات في مقره ، وضابط الركن الثاني والمساعد ، الساعة الرابعة والنصف مساء لتناول شاي بسيط .

لم يكن صاحب ( الفيلا ) موجوداً ، غير ان وكيله أمّن الاحتياجات الضرورية ، وكان هناك بالاضافة الى ذلك حصانان وحمار وبضمة كلاب تأنس مجفلة الشاى .

في هذه الأيام الطيبة التي شملت الجميع بطبيعتها ، اجمع الضباط الشباب على الفكرة التالية : كانت خريطتان لباريس معلقتين في غرفة ضابط الخفر ، وكان على كل من يزور باريس ان يؤشر تجاربه في المدينة على هاتين الخريطتين : اولى الخريطتين كانت ذات نقط حراء ، والثانية كانت ذات نقط حمراء ، وفي كلتيها نقاط ذات ارقام ، فالنقاط الزرقاء تشير الى المحلات التي يتسنى فيها تناول طمام فاخر بصورة خاصة ، أما النقاط الحراء فتدل على ملاعب الهوى .

ويوم زار رونشتد الحصيف هذه الفرفة ، تطلع الى هاتين الخريطتين بمعناً ، بينا كان الضباط الشباب واقفين الى جانبه ، ولكنه لم يتفوه الا بهـــــذا التعليق المقتضب الذي له معان كثيرة :

﴿ وَيُحَكُّمُ ! أَلْيُسَتُ خَرِيطَتُكُمُ الْحُمْرَاءُ مَلَيُّنَّةً تَقْرَيْبًا ﴾ .

كان هؤلاء الشباب قد أقاموا منظاراً مكبراً للمدفعية على الشرفة ، يمكن بوساطته رؤية باريس كلها مكبرة ثماني عشرة مرة . وبطبيعة الحال كان في

الامكان تنظيم هذا المنظار على مديات قريبة جداً كنهر السين مثلا الذي يجري بالقرب من (سانت جرمان) وكان على النهر مسبح مكشوف وفيه نرى أبهى ملابس السباحة ، أما من تحتوي هذه الملابس فلم يكن يعلم الراصد ذلك ، الا ان تكبير الحجم ثماني عشرة مرة كان يؤدي الى رؤية أجلى ، وغالباً ما استفاد ضباط الصف والجنود المنسوبون الى المقر من هذا المنظار لغرض (الاستطلاع)، وقد يكون تقرير هذا الاستطلاع: ان كسوة الاستحهام الزرقاء غير موجودة اليوم!

أرى أن حادثة صغيرة كانت ممتعة حدثت في كنيسة ( ريمس ) ، فقــد كان الدكتور المؤرخ نجل رونشتد الوحيد الذي توفي مأسوفًا عليه من الجميع عــــام ١٩٤٨ ، والذي كان ضابط صف في الجيش الالماني كان كثيراً ما يزور والده خلال هــذه الفترة السلمية . ونظراً لاعجابه الشديد بمختلف انواع الفنون ، فقد أراد زیارة كنیستی (كارترس) و ( ريمس ) ، وكان رونشتد يعتقد جازماً بأن السيارات المسكرية هي للاستعمال المسكري فقط لا لزيارة النصب الفنية ، ولكن ابنه الدكتور في الفلسفة ورئيس العرفاء فون رونشتد يعلم كيف يسوس والده ! وهكذا اقلتنا سيارة في يوم من الأيام من ( سنت جرمان ) الى (ريمس) وعند وصولنا فحص رونشتد أكياس الرمل المكدسة حــول مدخل الكنيسة أولًا ؛ فقد أقامت السلطات الالمانية وسائل الدفاع حول كافــــة النصب القيمة لحمايتها من الغارات الجوية، وبعد ذلك دخلنا الكنيسة وفيها تمثال (لجان دارك) كا هو معروف ؟ وقـــد وصف نجل رونشتد جمال هذا التمثال هامساً ، وكان يوجد ايضاً خارج الكنيسة تمثال حديث لهـا يمثلها وهي ممتطية صهوة جواد ، فعبر المشير رونشتد عن رأيه في التمثال الأخــير قبل أن يفوه أحدنا بكلمة عنه أدرك البون الشاسع بين التمثالين بلمحة خاطفة واحدة .

ظل الأمل في الصلح يراود أفكار الناس في الفترة بين ٢٥/حزيران الى آب ،

وكان هناك كثير من الأشياء الغامضة على العسكريين ، ولكنها كانت تثير فيهم آمــالاً واسعة في الصلح . تراخت التدابير الصارمة التي طبقت في باريس بادىء ذى بدء ، فمن الواضح أن القطعات كانت تذوب شوقاً لرؤية باريس بمد إعلان الهدنـــة ، وكان هناك قلق مستحوذ على القيادة حول الضبط المتين للقطعات ، لذلك جرى تعيين اللواء فون ( بريسن ) المشهور بخشونته وصرامته قائــــداً عسكرياً لباريس ، وكان هذا اللواء قد جرح في الحرب البولندية ، ومنذ ذلك الوقت كان ممروفاً بأنه قائد فرقة على جانب عظيم من الصرامة . كانت التدابير المتخذة تجـــاه هيئات الركن الالمانية والقطعات شديدة للغاية لصيانة الضبط والنظام ، وحتى ضباط الركن الأقدمون المزودون بوثائق من القائد العسكرى هذا ، لم يكن ليسمح لهم بالذهاب الى باريس إلا بعد استحصال موافقة خاصة على ذهابهم ، على أن يمكثوا في باريس مدة قليلة ، ثم يغادرونها قبل حلول الظلام. ولكن سرعان ما تراخت هذه التدابير ، اذ عدلت في تموز اكثر هذه الأوامر الصارمة ، ومن ثم تطورت العلاقات الوثيقة بــين الالمان وسكان باريس بسرعة هائلة جداً ، ولم يدر بخلد أحد بأن يحدّ من هذه العلاقات الودية القائمــة *بين السكان والقطعات الالمانية ، وما أسرع مـــا عثر عشاق الرياضة على رفقاء* فرنسيين ، وابتدأت الدعوات المتقابلة ؛ كما تعارف هــــواة الفنون على الطبقة المثقفة من الفرنسيين في ( اللوفر ) او في ( سيفرس ) كما أصبح للضباط وضباط الزيارات لحديقة الحيوانات في ( فينسنس ) التي كان قد انشأها حديثاً (هاكن بيك) . ان اسم مدير هذه الحديقة يغيب عن الذاكرة؛ ولكن كان هناك ضابط احتماط مدفعي في مقر رونشتد ذا علاقة وثبقة بمائلة (هاكن ببك) ، وفور وصول هذا الضابط الى (سنت جرمان) ، اجرى مفاوضات كثيرة مـــع المدير الفرنسي حول تبادل نوعـين اثنين من حيوانات فصيلة (الكركدن) النادرة ، وقد وجد رونشتد في هذه الصفقة متعة عظيمة . وكان الانسجام يسود كافسة هيئة ركن رونشتد من الضباط وضباط الصف والجنود ، ذلك الانسجام الذي يسدل على فهم رونشتد العميق للنفس البشرية ، الفهم الذي يمتاز به ويعد من أعظم خصاله .

وازداد الشعور من شهر الى آخر ، بأن السلم آتية بعد زمن طويل ، وقد انتشرت الاشاعات التي أشارت الى توسط السويد واسبانيا لاحلال السلام اعتباراً من آب، كما اشتدت وطأة الحرب الجوية ضد الأهداف العسكرية الهامة في بريطانيا ، وازدادت خسائر المانيا في الطائرات ، وقد صرح الطيارون العائدون من الغارات الجوية على بلاد العدو ، بأن نيران مقاومة الطائرات في ازدياد مطرد ، كما ذكروا في تقاريرهم عن حدوث معارك جوية عنيفة ضد المقاتلات البريطانية ، أما ما كان يهيء هتلر من خطط ، فلم يكن يعلمه رونشتد ولا هيئة ركنه ، وقد أشيع بحدوث مشادات حادة بين هتلر وكورنك حول طراز الحرب في الجو : كورنك يريد قصف المدن البريطانية ، لأن البريطانيين سبق لهم قصف المدن الالمائية ، وهنار لا يريد ذلك ، مما يدل على أن النزوة الطائشة للتعاون مم انكاترا كانت لا تزال تراود هتلر!!!

وحتى ذلك الوقت لم تتخذ أي تدابير للدفاع الجوي في (سانت جرمان) وقد صمّم رونشتد على ترك (الفلا) فأثثت له غرفتان في ملحق الفندق وكان في إمكانه من محله الجديد السير على الأقدام في غابات (سانت جرمان) وحيداً وبغير حراسة ما وبرفقة ضابط الخفر الرئيس فون (سالفياتي) الشهير بالمبارزة على الخيل ولكن فعالية استطلاع العدو الجويسة ازدادت من شهر الى آخر ودأب الطيارون البريطانيون على ترصد (سانت حرمان) باستمرار الدلك فكرت هيئة ركن رونشتد أن تؤمن بعض الحماية الضرورية وفعالا تأمنت تدابير الحمايسة في حديقة مجاورة للفندق فانشأت ملاجىء عميقة بالقرب من سفح مرتفع من الأرض.

كانت تدابير رونشتد لحماية نفسه اعتيادية للغاية ، وكان يثيره صوت الحفارات التي تعمل لانشاء الملاجىء ، كما لم يكن يحب دخول الملاجىء عند سماع صفارات الانذار بالغارات الجوية ... لقد كان بأمكان البريطانيين تدمير المقر بكامله حينذاك لو أرادوا تدميره .

ومها يكن الأمر ، فقد ظهرت أخيراً فائدة انشاء الملاجىء ، فسرعان ما أغارت الطائرات البريطانية على المقر من فندق هنري الرابع وكانت الفارة شديدة للغاية ، فأصبح كثير من الأبنية غير قابل للسكنى ، ولكن الحظ واكب هيئة الركن في هذه الفارة ، اذ كانت الخسائر طفيفة ، على الرغم من عنف هذه الفارة .

ولم يكن لرونشتد غير حماية قليلة ضد اعمال التخريب والغارات الأرضية وغيرها ، شأنه في ذلك شأن حمايته ضد الفارات الجوية ، فلم تكن هيئة الركن موزعة الى اقسام معزولة عن بعضها ، ولم تكن في المقر عوائق ولا موانع ولا نطاقات من الاسلاك الشائكة، وحتى لم يكن هناك حارس عدا جنديين طاعنين في السن يقومان بواجب الدورية عند حلول المساء .

لقد عاش الالمان والفرنسيون بسلام في كثير من الأحيان ، ولم يخل المحلات اصحابها إلا نادراً ، وقد كان في وسع أي إنسان فرنسياً كان أو المانياً أن يغدو ويروح في أي وقت الى فندق هنري الرابع ، ولم يحدث ابداً أن تضايق أحد لاي سبب عت الى التحديد من التمتع بحريته الكاملة ، ولم يتبدل أي شيء في هذه الناحية بين سنتي (١٩٤٢ – ١٩٤٤) بالرغم من تزايد الخطر وتزايد التوتر في البلاد تدريجياً بسبب تبدل الموقف ، اذ اصبح خطيراً بالنسبة للألمان ؛ وكلما اقترب الصيف من نهايته ، ازداد اعتقاد رونشتد بأن هتار لا يستطيع الحصول على السلم .

كان الجيش الالماني في الفرب يجهل الموقف السياسي ، بل كان يجهل حتى

تطورات القضايا العسكرية في الشرق .

كنا قد يركنا الحديث عن بولندا بعد انتهاء الحرب هناك في نهاية تشرين الثاني سنة ( ١٩٤٩)، ومن بعد ذلك لم يعرف احد الشكل الذي أصبحت عليه العلاقات الروسية الالمانية ، بعد تقسيم بولندا بين الطرفين . لقد علمتنا التجارب في الصفحة الثانية من الحرب البولندية، بأن سالصعب تدبير التعامل مع الروس، فقد كان هناك دائماً احتكاك واختلاف ناجم عن قضايا تافهة للفياية ، كامتلاك ثكنة على جسر نهر ( البك ) او استعمال جسر ما على نهر ( اسان ) بالقرب من ( بريز نيسل ) .

والآن ما الذي حدث على الحدود الشرقية من تشرين الثاني ( ١٩٣٩ ) حتى نهاية صيف سنة ( ١٩٣٩ ) ؟ لم يكن يعلم ذلك أحد في الغرب الا القليل ... لقد سبق بيان الجهل بالحوادث السياسية ...

وفي ربيع سنة (١٩٤٠)، وفي بداية حرب الصاعقة في النرويج يوم ه /نيسان، وقبل هـذا التاريخ ، كان رونشتد يلاحظ رحيل الفرقتين الجبليتين النمساويتين الثانية والثالثة من منطقته دون ان يعلم لما والى أين تذهبان! ولم تعلم هيئة الركن والقطعات ان قوات الحلفاء كان يجري إركابها بعـد احتلال النرويج مباشرة لمساعدة فنلندا التي توصلت روسيا الى عقد صلح معها ثانية يوم ١٢/مارت عام (١٩٤٠) الا من الصحافة والدعاية والاشاعات.

لقد اشتبكت القوات الالمانية مع القطعات البريطانية في النرويج اكثر من مرة ، كما حدث في ( اندالسنس ) و ( هارستان ) ، ولم يعلم القادة العسكريون في الجهات الاخرى شيئًا حول هذه الحملة الا معلومات قليلة تعادل معلوماتهم عن الحرب بين فنلندا وروسيا ، تلك الحرب التي انحاز فيها الجنود الالمان بعاطفتهم الى جانب فنلندا .

تظهر هذه الظروف الشاذة التي شرحناها باختصار هناء والتيلا يكاد يتصورها

أحد في البلدان الديمتر اطية ، كيف كان يدّبر أمر حرمان حتى اكبر القادة في البلاد الدكتاتورية من الاطلاع على المواقف السياسية !!...

لقد حمل هذا الجهل القائد العام ورئيس أركان الجيش على تقديم مقترحات سوقية ، كان مصير أكثرها الرفض من هتلر ، لأنهها كانا يعملان وهما على جهل تام بالنيات السياسية التي تستند عليها الخطوط السوقية الى حد بعيد!!

لم.يجر التطرق الى المسألة الروسية في النمرب الا نادراً خــلال أشهر الصيف من سنة (١٩٤٠) ، كما كنا نجهل الموقف في الشرق تماماً ، فقد افترضنا فيما بيننا أن كل شيء يجري هناك بنظام وفقاً للاتفاقية المعقودة بين الطرفين ، وفي ذلك الوقت لم يكن بين هيئة الركن والقطعات من يحلم بحرب ضد روسيا .

وربما أسر" هتار ذلك في نفسه منذ زمن طويل ، وربما سبق له التنويه عن نياته هذه لهيئة ركنه الخاصة او لرئيس أركان الجيش ، ولكن رونشتد شخصيا لم 'يحط علماً بأي شيء عن ذلك ، ومع هذا فقد بدا بأن شيئاً ما قد يكون معلوماً عن الحرب ضد روسيا لدى ضباط القوة الجوية والبحرية ، كما أصبح واضحاً أن كورنك القائد العام للقوة الجوية أوثق صلة بهتار من رؤساء الجيش ، وأن ضابطاً ما في القوة الجوية او البحرية خلال شهري آب وأيلول عام (١٩٤٠)، كان يستطيع التلميح بأن شيئاً ما قد يحدث في الشرق عام (١٩٤١) .

نقل مقر الجيش الرابع فون (كلوكا) من الغرب باتجاه الشرق ، ومن ثم نقل الى (وارشو) ، وقد زار المشير فون (كلوكا) مقر جحفل الجيش (أ) في (سانت جرمان) قبل رحيله، وتحادث لمدة طويلة مع رئيس هيئة الأركان... ان كافة الامارات كانت تدل على أن شيئاً ما سيحدث في الشرق .

ولقد 'نشرت بعض التقارير في الصحف في هــذه الأيام ، بأن الروس أخذوا يظهرون اتجاهات ممادية ضد الالمان ، ويضاعفون المشاكل ، ويزيدون بالتدريج في عدد قطعاتهم شرق خط تقسيم بولندا ، كما أشيع بأن العلاقات قد تردّت بين روسيا وبريطانيا من أجل فنلندا، كما تنبأ بعض الناس بنشوب حرب بين روسيا وبريطانيا ...

انه لا يمكن تفهم الموقف حينذاك الا بوصف حالة الشك والجهل التي عــاش فيها القـــادة العسكريون باستثناء ضباط مقر هتلر ... وحتى رونشتد نفسه لم يكن يعلم شيئاً ذا أهمية عن الموقف السياسي ، فهو جنــــدي لا تثير في نفسه الحوادث السياسية الا قليلا من المتعة .

ولم يتصل رونشتد أبداً بهتار هاتفياً كما كان يفعــــل ( رومل ) و ( كلوكا ) و كثير من القادة العسكريين ، ومن أجل ذلك لم يحدث ابداً ان استدعاه هتار الى الهاتف .

لقد كانت هناك طبعاً مناقشات شخصية، ولكنها كانت تحدث حينا يريدها هتار فقط .

ولم يجر اتصال هاتفي بين هتلر ورونشتد في أي موقف . . لقـــد كانت المحادثات بينهما تجري بوساطة (كايتل) و ( جودل ) .



## \_\_\_ انحرب في روسيا

ذكرنا سابقاً ان قادة جحافل الجيوش وقدادة الجيوش لم يزودوا بأي معلومات واضحة من هتلر عن واجباتهم المقبلة في الجبهة الشرقية . ان هدنا الصمت مبدأ أساسي لكل دكتاتور ، ولكن من المعروف ان رجال الدولة والسياسيين في الدول الديمقراطية لا يخبرون دائماً قادتهم العسكريين بخططهم إلا في المرحلة الاخيرة ، وحتى في ذلك الوقت لا يفصحون عن الدوافع الخفية ، وبعبارة اخرى ان الجندي آلة بيد السياسيين، فهم وحدهم يقودون ويسيطرون وليس على قادة الجيش العقلاء الا ان يعتبروا انفسهم جنوداً يقتصر واجبهم على الناحية العسكرية فحسب!

ان رئيس الوزراء والبرلمان في البلاد الديمقراطية يزودون العسكريين بمعلومات اكثر بما هو الحال في البلاد الدكتاتورية ، كما تكون لآراء العسكريين هناك اهمية خاصة ، اذ تدرس آراؤهم وتمحص بعناية ، لذلك فان العلاقات بين السياسيين والقادة العسكريين تكون اوثق في البلاد الديمقراطية .

وهكذا كانت الامور تحت ظل حكم هتار تختلف تماماً عما هي عليه في البلاد الديمقر اطبة .

ازدادت في نهاية سنة ( ١٩٤٠ ) التقارير التي تشير الى حرب اجماعيــة ضد

روسيا ، وقد اشير في مقدمة الاوامر الصادرة عن هيئــة ركن مقر الجيش بأن الاستعدادات ضد روسيا دفاعية محضة ، نظراً لاحتمال قيام الروس بالهجوم على الالمان .

وفي بداية سنة ( ١٩٤١ ) نقلت فرق اخرى الى الشرق لا سيما الى بروسيــــا الشرقية وبولندا ومقاطعة ( بوزنان ) .

ولم تكن هذه القطعات منظمة لأغراض الهجوم بأي وجه من الوجوه ، كا عبئت على مسافة بعيدة في الخلف منتشرة في مناطق شاسعة تشغل نفسها بالتدريب .

وكانت هناك اجازات . . وكانت ظروف الخدمة سلمية تقريباً ، ولم يكن في اقصى الجبهة على خط التقسيم الروسي — الالمــاني سوى ثلاث او اربــع فرق بالاضافة الى فرقة الخيالة الاولى بين الكربات والبلطيق ! . . .

وكانت الجبهة بقيادة فون (كلوكا) الذي جعل مقره ( الجيش الرابع ) في وارشو .

لقد ساد هدوء مطلق خلال شتــاء سنة ( ١٩٤٠ – ١٩٤١ ) على الحدود ؛ وحتى بداية الحرب في ٢٢/ حزيران سنة ( ١٩٤١ ) كانت روسيا لا تزال صديقة لالمانيا .

ووصلت فرق اخرى في شهر كانون الثاني عام ( ١٩٤١ ) قادمة من الغرب٬

ولكنها عبئت على مسافـــة بعيدة في الخلف ، حيث استقرت هناك على نمط الحاميات .

ولم يكن هناك قيادة عليا في هذه المنطقة غير مقر الجيش الرابع فون (كلوكا) وبعد ذلك استلم رونشتد امراً يقضي بذهابه الى ( برسلاو ) في سيازيا مستصحباً هيئة ركنه الشخصية الصغيرة ، وقد اصدر هتار امر هذه الحركة بصورة سرية .

وانتشرت في سنة ( ١٩٤١) الأخبار التي تفيد بأن الروس عازمون على الهجوم لا على المانيا فحسب بل على اوروبا بكاملها.. وقد اشار هتلر المضخامة التسليح الروسي والى عدد الفرق الروسية الهائلة ، كما اشار الى الحرب الفنلندية ، فاستدل من ذلك على ان الروس لا يمكن ان يقوموا باستعدادات كبرى كهذه الا لفرض القيام بهجوم مباغت ضد المانيا ... وقد اعاد هتلر الى الذاكرة خطة ( لنين ) الذي كان قد صرح بأن هدف الفكرة الشيوعية هو الانقلاب العالمي ، ذلك الهدف الذي لا يمكن ان يتحقق الا بالقوة ، ولهذا انشأ الجيش الاحمر بسرعة جنونية .

وقال هتلر : « انـــه لا يستطيع الانتظار طويلا ، لئلا يكمل الروس استحضاراتهم » ، وقد توقع خطراً داهماً من الشرق ضد سلامة المانيا وأوروبا .

كما توقع قيام الروس بالهجوم في سنة ( ١٩٤١ ) .

وتلقى الجيش الرابع في الربيع معلومات سرية من ضابط (لتواني) سابق في (كفنو) تفيد بأن الروس يقومون بإجراء تمارين تستهدف احتلال بروسيا الشرقية من اتجاهين ، كما ان الحرب ضد المانيا تناقش بصراحة تامة في مطاعم الضباط الروس ، وقد ظهر التحامل ضد المانيا بوضوح في الأفلام الروسية ، كما وقعت بيد الالمان تقارير من مصادر تؤيد هذا التحامل، وأيدت خرائط الموقف

المسكري المؤشر عليها المعلومات الواردة من روسيا شهراً بعد آخر ازدياد عدد القطعات الروسية في (غاليسيا ) .

عارض رونشتد الحرب ضد روسيا منذ البداية ، فقد حصل على معلومات لا يستهان بها عن الشرق لا سيا البلاد الروسية : طبيعة البلد و الجندي الروسي ، ومشاكل الجو ، والمسافات اللانهائية ، والطرق الرديئة . لذلك فقد سأل هتلر عما اذا كان مدركا للمجازفات التي سيقدم عليها بالهجوم على روسيا؟ . . وقد ابدى القائد العام ( براوشتش ) ورئيس اركان الجيش ( هلدر ) شكوكها المؤلمة بهذا الصدد كما فعل رونشتد .

لم يحارب هتلر اثناء الحرب العالمية الأولى في الجبهة الشرقية مطلقًا .

لقد كان رونشتد يعتقد بأن الروس لوكان في نيتهم حقاً التعرض على المانيا، لفعلوا ذلك اثناء اشتباك الجيش الالماني كله في الحرب ضد الغرب، لذلك اعتقد رونشتد بأن خير ضمان لسلامة المانيا هو في تقوية دفاعات الحدود وافساح المجال للروس للقيام بالهجوم ان ارادوا ...

لقد كان كثير من الضباط قد سبق لهم معرفة الروس خلال الحرب العالمية الاولى ، اذ اكتشفوا قوة شكيمتهم واستعدادهم الفطري للتضحيدة الشخصية ضمن حشودهم وعدم اكتراثهم بالخسائر ، وكانوا يعرفون ان هذه البلاد الغامضة تستطيع إعداد الملايين من الجنود ، وكانوا قد خبروا في سني ( ١٩١٤–١٩١٨ ) المساحات الشاسعة والمسافات غير المحدودة والمناخ القاسي والسبل الرملية والطرق الموحلة والغابات الضخمة والمستنقعات ...

صحيح ان جندياً المانيكاً كان يقابله خمسة الى عشرة من الروس في الحرب المعالمية الاولى ، ومع ذلك انتزع النصر . بيد ان الاخطار الهائلة التي سيتعرض لها الالمان ، كانت معروفة حتى المعرفة كذلك ، في حين ان السلم لم يكن قصد



روسيا سلاولنت



اصبحت في متناول اليد في الغرب حينذاك .

ويلي هذا السؤال العظيم الاهمية : هل إن الجيش الروسي الحالي احسن أم أردأ بما كان عليه ايام القيصر في ستي ( ١٩١٨–١٩١٨ ) ؟

لقد كان معروفاً بان نظام موسكو السياسي قد 'وطد بشدة متناهية تفوق في ضراوتها الشدة ايام القيصر ، وكان معلوماً ان الجيش الاحمر جرى تنظيمه بشكل يختلف تماماً عن جيش روسيا الامبراطورية ، ولم يكن هناك شك في ان المعدات الحربية في الجيش الروسي الحديث احدث بكثير من تلك التي كانت على عهد القيصر .

وكانت تقارير الملحق العسكري الالماني في موسكو الذي عرف الروس سنين طوالاً تدور حول قضايا على جانب عظيم من الاهمية ، ولكن هتار وكثيراً من بطانته لم يعيروا تلك التقارير ما تستحقه من اهتمام، بل لم يصدقوها! وفهموا روسيا كما فهمها نابليون من قبل . . . لقد كان هناك نواحي تشابه واضحة بين نابليون الاول وبين هتار ، اذ كلاهما ينزع الى الهجوم .

خشي هتار من تعرّض بريطاني من اليونان باتجاه الشمال نحو الدانوب كما فعل الحلفاء في البلقان عام ( ١٩١٨ ) ، لأن تطور هجوم كهذا يؤدي الى تهديب مؤخرة الجبهة الشرقية الالمانية في الجنوب > لذلك عزم على احتلال البلقان وكافة اليونان لاحباط نيات البريطانيين ، فأرسل المشير (كليست ) الى هناك لهذا الفرض .

ورفع كثير مناليوغوسلافيين راية العصيان ضد قوات المحور في نهاية مارت عام (١٩٤١) ، وكان هذا العصيان مفاجأة كاملة لهتلر . ثم أعقب ذلك حرب قصيرة سريعة في البلقان بقيادة (ليست) وفون (كليست) ، وقد استخدمت في تلك الحرب الفرق المدرعة بالاضافة الى المشاة والتشكيلات الجبلية ، وبذلك انتهت هذه الحرب بالنصر بعد بضعة أسابيع .

ولكن هذه الوحدات الألمانية ولا سيما تشكيلات فون (كليست) المدرعة خصصت جميعها للحرب في روسيا ، فنقلت بالقطارات وبالسيارات من اوروبا الجنوبية الشرقية الى الشمال ثانية خلف خط الحدود الروسية ، حيث استغرق نقلهم وقتاً طويلا ، وكان من الضروري فضلاً عن ذلك ، ادخسال الدروع والعجلات الى المعامل لغرض الفحص العام والتصليح لكي تكور قادرة على الحدمة ثانية .

وقر"ر هتار ان تبدأ الحرب ضد روسيا في منتصف مايس سنة ( ١٩٤١) ، ثم تأجل هذا الموعد شهراً كاملا ، ولم تكن الحرب البلقانية نفسها السبب الرئيس لهذا التأجيل ، بل كان السبب هو مباغتة هتار بالانقلاب الحكومي الذي جرى في بلغراد ، لأن الدانوب والمواصلات مع رومانيا الحليفة التي تخترق يوغوسلافيا كانت حيوية لأغراض النموين ولمرور القطعات الالمانية وقطعات المحور الاخرى منها الى جنوب الجبهة الشرقية ... ومها يكن الامر فهناك عامل لا يقل أثراً عا ذكرنا ، وهو رداءة لأحوال الجوية عام ( ١٩٤١) ، فقد أدى هذا العامل الى تأجيل الحرب الروسية ايضاً .

ومن المعلوم أن الحركات السوقية الكبيرة السريعة كانت تلاقي عراقيل كثيرة شرق خط ( سان – بك ) حتى أواخر مايس ، فقد غمرت الارض بالفيضانات الواسعة ، واستطاعت طائرة استطلاع مشاهدة البحيرات الكثيرة وسعة المياه وتشعباتها في البلاد الشرقية ، إذ كانت الارض رخوة مليئة بالمستنقعات كاكانت الطرق مغمورة بالأوحال .

وشهر مايس يتميز عادة بتبدلات في الأحوال الجوية، إذ ينحسر الماء وتلاقي الحركة صعوبات أقل ، غير أن سنة (١٩٤١) كانت سنة استثنائية ، ففي نهاية حزيران كان نهر ( البك ) وهو نهر بولندي على مقربة من ( برست لوتفسك ) في حالة فيضان تعلو ضفافه الأمواه .

وبعد ان قرر هتلر ان يسبق الهجوم الروسي الذي تخيله بهجوم يقوم به هو ضد روسيا على الرغم من تحــذيرات رونشتد والقــــادة العسكريين الأقدمين الآخرين ، فكرت حينذاك القيادة الالمانية على ضوء الحقائق التالية :

كان القلق ناشئاً بصورة رئيسية من تيسر قوات كبيرة عند الطرفين: روسيا والمانيا ، فلدى الالمان حوالي ( ١٢٠ ) فرقة من مختلف الصنوف، ولدى روسيا حوالي ( ١٥٠ ) فرقة ، بيد ان المعلومات المتعلقة بالروس كانت محدودة للغاية، فلم يجر استطلاع جوي، وليس بامكان هذا الاستطلاع لو جرى ان يحدد مقدار قوة القطعات الروسية .

وبمقارنة الموقف الالماني في الجبهة الروسية بالموقف الالماني في الغرب سنة (١٩٤٠) ، يتضح ان الالمان وقوات المحور معها لم يكونوا متفوقين في الشرق تفوقهم في الغرب، إذ في الغرب بين البحر الشمالي والحدود السويسرية تحشد عدد هائل من الفرق تعقبها قوات احتياطية قوية للغاية موزعة عمقاً على جبهة غير واسعة ؟ أما في الشرق فقد امتدت الجبهة سنة (١٩٤١) من البحر الأسود الى محر البلطيق ، ونظرة الى خارطة اوروبا ، تظهر أن الجبهة الالمانية ستزداد عرضاً كلما ازداد التقدم نحو الشرق .

كان من الواضح أن الحركات ينبغي ألا ترسم خططها على غرار خطط نابليون الأول في سنة ( ١٨١٢) ، فقد استمر الروس حينذاك على التراجع ، وعبثاً حاول نابليون ان يلتقي بهم في معركة حاسمة . كان نابليون ناجحاً في البداية في (سمولنك) و ( بورودينو) ولكنه لم ينل نصراً حاسماً ، إذ أبيد جيشه عندما حل الشتاء وهو متوغل في مجاهل روسيا .

تذكر جميع قادة المانيا عام (١٩٤١) هذه المغامرة الفرنسية الفاشلة ، لذلك استهدفت كافة الحسابات والتدابير عند وضع الخطط كسر شوكة الروس نهائياً

في غرب ( الدنيبر ) و ( دفينا ) لوضع نهساية سريعة للحرب ، وكان قد أدرك جيداً بأن الحرب قد تصبح حرجة لا نهاية لها اذا تعذر إبقساء الروس في غرب هذا الخط ، لأنهم سيدأبون عند ذاك على الانسحاب نحو الشرق .

وفضلا عن ذلك ، فان أقصى خط يمكن ان تصله خطوط التموين هو خط (الدنيبر) و (دفينا) ، اذ يمكن تموين القطعات لغاية هذا الخط بدون انقطاع ؛ ولكن بعد الوصول الى هدذا الخط يتحتم إجراء توقف سوقي لغرض تحسين خطوط المواصلات ، لذلك كانت الخطة بالنسبة للفرق المدرعة هي الاختراق سريعاً باتجاه الشرق ، على ان تعقبها في التقدم جيوش المشاة ، ويكون بين الدروع والمشاة اتصال وثيق ، على ان يجري تطويق الروس اينا صودفوا لقطع خط تراجمهم نحو الشرق . ليس في الامكان تطبيق هذه الخطة بنجاح ، الا اذا بقي الروس في مواضعهم غرب (الدنيبر) لا بل ينبغي وجود القسم الاعظم من الجيش الروسي غرب (الدنيبر) و (الدفينا) كذلك .

ولكن كيف يتسنى النجاح لهـذه الخطة ، والجيش الروسي الذي يبلسغ تمداده الملايين لما يتم نفيره حتى الآن ولما يحتشد على حدود روسيا الغربية غـير جزء قليل منه .

قد يمكن التغلب على هـذا الجزء القليل من الجيش الاحمر المحتشد غرب ( الدنيبر ) ، ولكن ليس من السهل القضاء على القسم الاعظم من الجيش الاحمر بعد انجاز تحشده .

لقد اصطرعت وجهات النظر لوضع خطة سوقية للحرب في روسيا علىجبهة واسعة تمتد بين البحر الاسود وبين البلطيق .

فها هي وجهة نظر الاقتصاد السياسي ؟ لقد كان هتار يرى في موسكو اكبر عدو للعالم ٬ وقــد اعتبر هــذه المدينة مركزاً سياسياً وفلسفياً وتجارياً وفنيــاً للقوى الشيوعية . وكاكانت موسكو المركز السياسي ، فان المصالح الاقتصادية تركزت لأسباب واضحة في القسم الروسي الخصيب الواقع جنوبي روسيا ، فهناك مقاطعة ( الأوكرين ) الغنية المغطاة بحقول الحبوب الممتازة ... وهناك ايضاً منطقة الارض السوداء ، كا يقع في الجنوب حوض ( الدونيتز ) وفيه الصناعات الروسية الثقيلة ، وأبعد من ذلك في الجنوب تلوح مرتفعات القفقاس وآبار النفط .

ولا شك في ان الخبراء الاقتصاديين الالمان أثاروا الله علم الى الثروة الضخمة في جنوب روسيا ، فاعتبر هذه المنطقة هدفاً سوسي ... وقد قيل له : لا يمكن الاستمرار في الحرب ما لم يتم احتلال ( الأوكرين) وحوض (الدونيتر) ونفط القفقاس !!!

إننا نعلم بأن السياسة والاقتصاد أثرا على خطة الحركات ، وهذا مــا يحدث دائمًا في العصر الحديث . .

فها هي وجهة النظر العسكرية ؟ لقد برزت نظريات شتى لكل منها محاسن ومساوى، ، وفي هذا الكتاب سنهتم بوجهة نظر رونشتد .

إنه لم يتصور أن مركز الثقل كان في جحفل جيشه في ( الجنوب ) كا تصور الكثيرون، فهو يعتقد مستوحياً اعتقاده هذا من الوجهة العسكرية البحتة، أن مركز الثقل بجب ان يكون في الشمال اي في جحفل جيش الشمال (فون ليب)، وقد اعتبر منطقة ( لنين غراد ) الهدف الاول للحركات، فالاندفاع في هذا الاتجاه يؤدي الى الاتصال بالفنلنديين الشجعان سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، كا يؤدي هذا الاندفاع الى حرمان الروس من البلطيق نهائياً.

وقد تصوّر رونشتد أن الصفحة الثانية للحركات هي القيام بهجوم رئيسي في اتجاه الجنوب الشرقي نحو موسكو . وقد نتساءل ما جدوى هذه البحوث العسكرية البحتة ? إنها تظهر الآراء العسكرية بجردة عن التأثيرات الاقتصادية والسياسية ، تلك الموامل التي سببت في كثير من الأحيان عدم انجاز رجال الجيش ما كان في استطاعتهم انجازه ، اذ اضطرتهم مرغمين ان يكونوا آلات في ايدي السياسيين والاقتصاديين .

'عرف رونشتد بأنه من اشد خصوم المفامرة الروسية؛ فقد أيّد فكرة البقاء في حالة الدفاع في مواضع مستحضرة ، ولكنه أذعن باخلاص واستقامة عندما اصدرت السياسة العليا قرارها ، وكان من الواضح عنده ان الحرب ضد روسيا حرب طويلة ، وأن صراعاً مثل هذا لا ينتهي بحرب صاعقة خلال بضعة اشهر، بل بمرور وقت قد يطول الى سنين عديدة .

لقد كان رونشتد يمتلك معلومات ممتازة عن الشرق ، لذلك كان ستأكداً من أن مثلهذا الواجب لا يمكن انجازه الا من الشال الى الجنوب اي من (لنينغراد) الى موسكو ومن ثم الى الجنوب ، ولكن لا فائدة ترجى من هده الخطة مدا لم تنجز المراحل الأولى منها بنجاح ، فداذا تبين خلال السنة الأولى بأن المغامرين توغلوا اكتر من اللزوم، فان رأي رونشتد في هذه الحالة يقضي بالكفو الانسحاب الى مواضع مستحضرة بعيدة في الغرب .

كان ترتيب القطعات النهائي كما رسمته القيادة العليا كما يلي :

تشكلت ثلاثة جحافل جيوش :.

١ جعفل جيش الجنوب: بقيادة فون رونشتد ورئيس هيئة ركنه اللواء المشاة فون ( سودنستيرن ) ، وهو مؤلف من حوالي خمس فرق مدرعة وثلاث فرق آلية وخمس وثلاثين فرقة مشاة ، وقد بلغ المجموع العام للمجلات المدرعة في هذه القوة حوالي ( ٦٠٠ ) عجلة .

كان المدو متفوقاً بقواته المدرعة تفوقاً لا يستهان بـــه ، اذ تبلغ عجلاته

المدرعة حوالي ( ٢٠٠٠ ) عجلة حسب تقدير الالمان ، غير أنها كانت من طراز قديم .

وكان هـــدف رونشتد السوقي هو خط (أوديسا) — (كييف) ومن ثم منطقة (الدونيةز) وأخيراً القفقاس، وكان جناحه الأيمن مستنداً الى الحافة الشمالية لجبال الكربات الفربيـــة غرب (برزميسل)، وكان جناحه الأيسر مستنداً الى (البك) في مقاطعة (كلودوا) في الحافــة الجنوبية الغربية لمنطقة (بربيت)، وكان الجيش السابع بقيادة فون (ستول بناكل) يؤلف الجناح الأيمن لجحفل الجيش، وكان الجيش السادس بقيـــادة فون (روشناو) يؤلف الجناح الأيسر لجحفل الجيش، وكان الجيش، وكان الجحفل المدرع الأول بقيادة فون (كليست).

٢ - جحفل جيش المركز بقيادة المشير فون ( بوك ) ورئيس هيئة ركنه اللواء فون ( كريفن برك ) ، وكان هذا الجحفل مركز الثقل ، لهذا كان يضم حوالي خمسين فرقة من ضمنها تسع فرق مدرعة وسبع فرق آلية ؛ وكانت الفرق المدرعة والآلية مقسومة الى جحفلين مدرعين : الجحفل الثاني بقيادة ( كودريان ) ، والجحفل الثالث بقيادة ( هوث ) ، وكانت موسكو الهدف السوقي لهذا الجحفل .

كان جحفل جيش المركز مؤلفاً من جيشين بالاضافة الى الدروع: الجيش الرابع بقيادة فون (كلوكا) في اليمين ، والجيش التاسع بقيادة (ستروس) في اليسار.

٣ - جحفل جيش الشمال بقيادة المشير فون (ليب) ورئيس هيئة ركنه المواء (برنيك) ، وكان يضم الجحفل المدرع الرابع بقيادة (هوبنر) وثلاث فرق مدرعة وثلاث فرق آلية ، فيكون مجموع فرق هذا الجحفل ثلاثين فرقة ، وقد كانت قوة العدو في منطقة هذا الجحفل متكافئة تقريباً مع القوات الالمانية

وكان الجيش السادس عشر بقيادة ( بوج ) في اليمين ، والجيش الشمامن عشر بقيادة ( كوهار ) في اليسار ، وكانت ( لنين غراد ) والى جنوبها الهدف السوقي لهذا الجحفل .

يتضح من ذلك أن الجيش الالماني في الجبهة الشرقية جرت تعبيته جنباً الى جنب على شكل كردوس ضخم يمتد من الكربات حتى البلطيتي .

يبدو عدد الفرق التي ذكرناها كبيراً جداً في هذه الأيام ، ولكن ينبغي ان نتذكر أن مائة فرقة في سنة ( ١٩٤١ ) لم تكن شيئاً كثيراً جيداً ضد عدو كالروس تمودوا ان تكون الملايين تعداداً لجنودهم !!...

تختلف الفكرة العددية في الشرق كل الاختلاف عما هي عليه في الغرب الذي ألف الأعداد الصغيرة نسبياً.

كانت قطعات حليفة من رومانيا بقيادة رئيس دولة رومانيا المشير ( انطونيسكو ) في جنوب جحفل رونشتد ، وكان مع هذه القطعات الجيش الالماني الحادي عشر بقيادة فون (اسكوبرت)، غير ان هذه القطعات الرومانية والالمانية لم توضع تحت قيادة فون رونشتد المباشرة تقديراً لأنطونيسكو.

لقد عامتنا جميع الحروب ما ينتشر بين الأحلاف من نفرة قومية وما تحتاجه إدارة العلاقات بين الأحلاف من حكمة وسداد .

كانت رومانيا في الشرق حليفة مهمة ، وكان المشير انطونيسكو الرئيس الأعلى للدولة الرومانية ، وقد جرى الاتفاق بين برلين وبخارست على أن يتولى انطونيسكو في أقصى الجنوب من الجبهة الشرقية قيادة مستقلة ، ولكنه يكون خاضعاً لوصايا رونشتد السوقية .

كانت القطمات التــالية تحت تصرف رونشتد في بداية الحرب ضد روسيا :

الجيشان السابع والسادس والجحفل المدرع الاول ؛ كما كانت القطعات الايطالية التالية تحت قيادته : الفيلق الايطالي الثالث بقيادة اللواء ( ميس ) مع فرقتين مشاة والفرقة الخفيفة ، كما كان تحت قيادته من الهنكاريين فيلق هنكاري ، ومن السلوفاكيين الفرقة السلوفاكية الآلية ، ومن الكرواتيين كتيبة واحدة .

كما توحدت في أقصى الجنوب قيـــادة الجيش الالماني الحادي عشر والجُّيوش الرومانية تحت لواء الحثير فون رونشتد .

لم يكن بوسع أي قائد الماني آخر حل هذه المعضلة النفسية لكل هذه الأمم أحسن مما فعل رونشتد ، الرجل العالمي الذي يمتلك سجايا عالمية من الحكمة وفهما عظيماً لادارة الأمم ، ونذكر على سبيل المشال : أنه كان من الضروري عدم اختلاط القطعات الرومانية بالقطعات الهنكارية ، لأن هذين الشعبين كان حينذاك متناحرين .

كان جناحا جعفل جيش الجنوب مكشوفين، وقد سبق لرونشتد قبل بداية الحرب ان أشار الى خطورة ذلك .

وكان على الجيش السابع في الجنوب ان يتقدم مخترقاً (غاليسيا) متجهاً من الفرب الى الشرق ، غير أنه كان هناك ما لا يقل عن خمس وعشرين فرقة روسية في أقصى الجنوب على حدود الكربات في الغرب من هنكاريا ، فسا الذي ستسمله هذه الفرق الروسية ??

لقد كان على رونشتد ان يفترض بأن هذه الفرق ستقوم بالهجوم على جناصه الأين عندما يتقدم من الجبال متجها نحو الشمال ، لذلك طلب توحيد القيادة في رومانيا ، كا طلب قوات اكثر في جنوب قاطعه لكي يعمل على تطويق هذه القطعات الروسية . وقد علمنا أن الجيش الالماني الحادي عشر كان في رومانيا للتعاون مع الرومانيين ، ولكن ارتباط هذه القوات برونشتد كان واهنا الى

درجة لأسباب سياسية .

اقترح رونشتد على القيادة العليب استخدام قطعات قوية لا سيا من الفرق الجبلية في الكربات ضد تلك الخس والعشرين فرقة الروسية ، ولكن رفض اقتراحه ، لذلك أصدر المشير رسالة برقية كاذبة لتضليل الروس ، وربما كان لهذا العمل التضليلي أثر فعال في انسحاب القطعات الروسية نحو الشرق بصورة غير متوقعة .

تقع منطقة مستنقعات ( روكنتو ) في شمال جحفل جيش الجنوب وتدعى هذه المنطقة ايضاً باسم منطقة ( بربيت ) وتمتد هذه المنطقة شرق نهر ( البك ) بين منبعه و ( بريست ليتوفسك ) والى (الدنيبر) على كلا جانبي ( كيف )والى الخلف منها. ان مساحة هذه المنطقة بقدر مساحة ( بافاريا ) على وجه التقريب وكان عرضها من الغرب الى الشرق ثلاثمائة ميل تقريباً .

وكان الاعتقاد السائد قبل سنة ( ١٩١٤ ) بأنه من المستبعد قيام قطعات غربية بحركات واسعة في هذه المنطقة ، لأنها مغطاة بالغابات والمستنقعات التي لا تستطيع القطعات عبورها، بما ادى الى ابعاد هذه المنطقة من خطط الحركات لأنها تعتبر مجتى عارضاً طبيعياً لحماية الجناح .

ولكن هذه المعلومات الناقصة بالجغرافيا العسكرية ، ظهر بطلانها في الحرب العالمية الاولى، اذ تحرك وقاتل كل من القطعات الألمانية والروسية في هذه المنطقة سنة ( ١٩١٥ ) وما بعدها ، وهكذا فان الجبهة كانت تمتد من الشمال الى الجنوب مارة من وسط المستنقعات ، ولم يكن في هذه المنطقة اراض منخفضة تعرقل المرور فحسب ، بل كانت فيها غابات عظيمة وأنهار تجري الى (البربيت) من كلا الجانبين يسكنها عدد قليل من السكان ، ولا يوجد فيها غير بضعة أمكنة صغيرة انشأت بمواد بسيطة رديئة حتى بالقياس الى المستوى الروسي .

وكان يتحرك قطار رديء من ( بريست ليتوفسك ) الى كومسل ) ومن ( كومل ) الى ( كييف ) ، كاكان يتحرك قطار آخر من الشال الى الجنوب من ( برانوويس ) مخترفاً ( لومييز ) حتى ( راونوا ) ، وكانت هذء الوسائط الفهسة المغاية بالنسبة الى منطقة مساحتها ثلاثون ألف ميل مربع .

أما شبكة الطرق ، فلم تكن اقل رداءة من ذلك ، كا كانت اغلب جسور الأنهار من الخشب ، لذلك فانها غير قابلة لمرور الدروع والعجلات الثقيلة .

وكان هناك كثير من السهول المليئة بالمستنقعات لا سيا بالقرب من المياه الوكانت الى جانب ذلك مساحات شاسعة من الأراضي الحالية من المستنقعات والغابات .

كل ذلك يؤدي الى عرقلة الحركات السريعة ، ومع هذا ، لم تكن هذه بالنسبة للقطعات الروسية موانع خطيرة ، لأن من السهل عليهم عبورها من اي مكان بفيلق كامل ، ويمكن اعتبارها منطقة دفاعية ممتازة للروس يستطيعون ان يشنوا منها هجوماً على جناح القطعات المتقدمة نحو الشرق من أي اتجاه يريدونه وفي الحرب الروسية البولندية عام ( ١٩٢٠) ، اجتاز الروس والبولنديون هذه المنطقة من جميع الجهات حيناً بعد حين .

كان رونشتد يعرف ما يجاور هذه المنطقة منذ الحرب العالمية الاولى ؟ لذلك لفت انتباه القيادة الالمانية العلميا الى امكان مرور قطعات لا يستهان بها من هذه المنطقة دون ان تقدر القيادة الألمانية العلميا هذه اللفتة ما تستحقه افنتج عن ذلك مهاجمة الجيش السادس الالماني الذي كان جناح جيش رونشتد الايسر بقوات روسية قوية بعد خروجه من هذه المنطقة وتعويقه هناك مدة طويلة .

لَيْسَ فِي الْأَمْكَانُ وصَفَ الحَرَكَاتُ السيارَةُ المُتَقَلَبَةُ بِأَسْهَابُ هَنَاءَ لِل سَنَكَتَفَي بسرد الحوادث الرئيسية باختصار . نشبت في الايام القليلة الأولى التي اعقبت اجتياز الحدود الفاصلة ممارك شديدة في نقاط منعزلة فقط ، وبصورة عامة كانت الحركات سريعة ، ولم تكن المقاومات الروسية شديدة كا توقعنا ، وقد أيد ذلك ما قدره رونشتد من أن الروس لم يكونوا متهيئين للقيام بهجوم سنة ( ١٩٤١ ) .

هناك دلائل كثيرة من ضمنها البرقيات المسترقة اثبتت لكلا الجحفلين الشاليين بأن الروس في الايام الأولى اخذوا على غرة ، ولكن سرعان ما تبدل الموقف ، فازدادت ضراوة القتال على طول الجبهة من اسبوع لآخر .

لقد تبين أن قلق رونشتد على جنوبه كان في غير محله ، فقد تراجمت الفرق الروسية الخس والعشرون من الكربات باتجاه الشرق بــــدلاً من أن تنقض على الجناح الجنوبي لجحفل الجيش ، مما أثار دهشة رونشتد واعتبر الانسحاب شيئاً شبيها بالمعجزات .

واشتد القتال عنفاً في جبهة الجيش الالماني السادس الذي كان في اليسار والذي كان عليه أن يندفع الى الأمام جنوب مستنقعات (بربيت) متجها نحو (كييف) ، فهاجمته القطعات الروسية بشدة متزايدة يوماً بعديوم من الشمال أثناء حركته هذه ، لذلك اضطر دائما الى أن يزج بقطعات قوية ، وبذلك أصبح جناحه الأيسر يطول ويضعف باستمرار ، نما أدى الى تضعضع قوة اندفاعه نحو الشرق ، وأخيراً بقي جيش رونشتد متوقفاً زمناً طويلاً في الحافة الجنوبية من (البربيت) .

ولكي نجمل الحوادث أكثر وضوحاً ، ينبغي أن نذكر بأن الجناح الأيمــن للجيش الرابع الذي كان بقيادة فون (كلوكا) أي الجيش الأيمــن من جيوش جحفل الجيش المركزي قـــد نجح من غير شك في تقدم القطمات من خلال مستنقمات (كنتو) ، ولكن هذه القطمات كانت ضعيفة .

لقد كانت فرقة الخيالة الالمانية أول من جاس بحرية في خلال هذه المنطقة ، ولكن قوتها كانت غير كافية ، فسحبت ثانية بعد بضعة أيام باتجاه الشمال على طريق (برست ليتوفيسك) -- (برانويس) العام ، ودفع الجيش الرابع بدلاً عن هذه الكتيبة فيلق مشاة مؤلف من فرقتين في البداية ثم أضيفت اليه فرقة أخرى فأصبح مؤلفاً من ثلاث فرق ، فقد دفع هذا الفيلق للتخلل من بين هذه المنطقة الواسعة مجتازاً (منسك) الى (كومل) و (موستير) ، إلا أن الخريطة تظهر أن ثلاث فرق لا تعد شيئاً مذكوراً بالنسبة لهذه الامتدادات الشاسعة من البلاد ، غير أن هذا الاندفاع الالماني لم يزعج الروس في الحافة الجنوبية لمنطقة الغابة ، لأن المسافة بين الفيلق الالماني المذكور وبين قوات الروس كانت بعيدة جداً ، كا أن نهر (بربيت) كان يفصل بين الجانبين .

وصلت الوحدات الأمامية لجحفل جيش الجنوب منطقة غرب (كييف) في منتصف تموز عـــام (١٩٤١) ، وفي بداية آب اندحر الروس اندحاراً حاسماً في معركة (أومان) وقد بلغت خسائرهم من الأسرى فقط مائة ألف جندي .

وقد تمكن الجيش الحادي عشر الالماني والجيوش الرومانية في جنوب جحفل جيش رونشتد من الاستيلاء على (بسرابيا) وأحاطت بـ (أوديسا) التي سقطت بيد القطعات الحليفة في منتصف تشرين الاول .

كان العدو لا ينفك يناضل للاحتفاظ ببضعة رؤوس جسور على الضفاف الغربية ، بيد أن (دنيبروتبروفسك) وهو أهمها أمكن احتلاله في نهاية آب .

تلت هـذه الأحداث معركة (كييف) الكبرى التي تعاونت فيها أقسام من جحفلي جيشي الجنوب والمركز ، اذ نجحا في تطويق أربعـة جيوش روسية ، وقد استمرت هذه المعركة الكبرى حتى نهـاية أيلول (سبتمبر) وفيها استطاع جحفل جيش الجنوب أسر أكثر من ستائة ألف أسير روسي، وبعد قتال عنيف تم احتلال مدينة (كييف) يوم ١٩ تشرين الثاني .

كان الروس قد زرعوا ألغاماً كثيرة في المدينة ، فاستمرت القنابل الموقوتة في الانفجار زمناً طويلاً بعد سقوط (كييف) بيد الألمان، وقد تكبدت القوات الألمانية خسائر بالغة من جراء ذلك ...

وما كادت هذه المعركة تبلغ نهايتها حتى واصل رونشتد هجومه على (دنيبر) الاسفل الذي عبرته القطعات من نقاط كثيرة .

وفي معركة أخرى شمال مجر (آزوف) التي نشبت خلال النصف الأول من شهر تشرين الأول ، تم تطويق قوات روسية كبيرة وأسر مائة الف منها ، وفي ٢٥ تشرين أول أو حوالي هنذا التأريخ استولت قطعات رونشتد على مدينة (خاركوف) المهمة واحتلت منطقة (الدونيةز) التي كانت حيوية جداً للمجهود الحربي الروسي، والى الجنوب منهذه المنطقة احتل اللواء فون (مانشتاين) الذي أصبح قائد الجيش الحادي عشر بعدد وفاة اللواء (سجوبيرت) بالاشتراك مع القطعات الرومانية مداخل شبه جزيرة (القرم) بالقرب من (برى كوب) واستولى على (سمربول) في بداية تشرينالثاني وكان يقترب من قلعة (سواستبول) المهمة التي كان قد أكمل استحضاراته لتطويقها.

ومع ذلك اضطرت القوات الالمانية الى إخلاء شبه جزيرة (الكرج) ومدينة ( روستوف ) بعد قتــال عنيف ضد قوات روسية متفوقة تفوقاً ساحقاً قامت بشن هجهات مقابلة .

ولكن ينبغي ألا نفكر في أن الحركات جرت دون حدوث أي مشاكل في منطقة رونشتد، فقد كان هناك تضارب شديد في الرأي بين هتلر والقادة الكبار لجحافل الجيوش الالمانية الثلاثة على الجبهة الشرقية كلها بين بحر (آزوف) وبحر البلطيق؛ غير أن هذا الاختلاف ليس غريباً، لأن الاختلافات لا يمكن اجتنابها في مجال يحتمل وجهات نظر عديدة كالقضايا السوقية، ومثل هذه الآراء

المتضاربة لا مفر" منها في جميع الحروب ، لأن القيادة ليست نظاماً حسابياً يخضع لقواعد ثابتة ، ولكنها تخضع — مع الأسف – الى حد كبير لما تمليه الفطرة السليمة .

كان هناك تعاون وثيق بين جحافل الجيوش الثلاثة خلال الحركات الواسعة ، لذلك فان معالجة كل قاطع على حدة يؤدي الى إعطاء صورة خاطئة : مثلا ، بقي جحفل جيش المركز عاطلا خلال أهم الاشهر من تموز الى ايلول ، ولم يكن ذلك لصعوبات التموين فحسب ، ولكن لاختلاف الآراء حول تقدمه الى مدى أبعد ، فقد ظهر رأي يحبذ التقدم نحو موسكو بينا ظهر رأي آخر يحبذ نقل مركز الثقل الى رونشتد في الجنوب ،

ضاع وقت طويل قبل ابتداء الشتاء، وخلال تلك الأشهر، كان على رونشته ان يحرك بضع فرق في اتجاه الشمال الى الجيش الثاني من جعفل جيشه بعد ان استقر الرأي اخيراً على الهجوم بمركز الثقل على موسكو التي كان الهجوم عليها من واجبات جعفل جيش المركز.

ولم يكن رونشتد يتفق وأوامر القيادة العليا التي كانت تطلب اليه الهجوم على (كريسك) في الشمال و (بولتافا) في الشمال الشرقي و (روستوف) في الجنوب ، لأن ذلك يؤدي الى تشتيت قطماته ، إذ تنشطر من المركز الى اتجاهات فلاتة .

لقد أراد هتار الكثير في التو والساعة ، إذ أراد إحراز انتصارات عسكرية ، وأراد السيطرة على المنساطق الصناعية الهامة ، ولا يمكن دامًا الجمع بين هــذين المطلبين .

حدث النزاع الاول بين رونشتد وبين هتار في نهاية تشرين الثـــاني ( نوفمبر ) عام ( ١٩٤١ ) ، فقـــد تعرضت فرق فون ( كليست ) المدرعة للمجهات روسية مقابلة في منطقة (روستوف) كما ذكرنا آنفاً ، وكان الشتاء الروسي على الابواب، فلفت رونشتد الانظار بصراحت المهودة الى خطورة الموقف في (الدونيات) طالباً اجراء انسحاب اختياري وتقصير الجبهة بالتراجع الى وراء نهر (ميوس)، ثم قدم تقريراً لهتار أخبره فيه : بأنه إن كان يرى غير رأيه ، فعليه ان يفتش عن قائد عام آخر !

ان اختلاف الرأى أدى الى استقالة رونشتد .

أصيب رونشتد بنوبة قلبية حين كان يسير في شارع ( بولتافا ) في بداية تشرين الثاني ( نوفمبر ) ، ومنذ ذلك اليوم ابتدأ مرضه ، وفي يوم ١٢ كانون الاول ( ديسمبر ) عام ( ١٩٤١ ) غادر الجبهة الشرقية عائداً الى حياته المدنية في ( كاسل ) ، فاختير المشير فون ( ريشناو ) خلفاً وقتياً له ، وقد وصف اللواء فون ( سودنستيرن ) الحصيف الماهر المهيب كثيراً الذي كان رئيساً لهيئة ركن جحفل الجنوب وقتذاك الحوادث التي أفضت الى استقالة رونشتد بما يلي: وعارض جحفل جيش الجنوب بكل قواه خلال شهري تشرين الاول ( اكتوبر ) وتشرين الثاني ( نوفمبر ) تقدم دروع ( كليست ) نحو ( روستوف ) على ( الدون ) كا أمر هتلر ، وكالمادة كثر الأخذ والرد في البرقيات و خابرات هاتفية لا تحصى ، وقد كلمت شخصياً ( كايتل ) هاتفياً مرات عديدة انصياعاً لأمر القائد العام ، فوجدته غير مرتاب في قسوة شتاء روسيا ، لكنه كان جاهلا بالظروف السائدة في الجبهة ، مقتنعاً بقابلية القطعات على إنجاز واجباتها ، وفوق هذا أبان بثقة افكاراً تعوية وسوقية وسوقية غريبة !!!

« وكما هو معروف ، فقد جرى التقدم نحو ( روستوف ) ، ولكن النتيجة كانت وفقاً لما تنبأ به جحفل الجيش بالضبط ، فبعد نجــاح اولي عظيم ادى الى احتلال ( روستوف ) ، نقل الروس قوات قوية وزجوا بها في هجوم مقابل ضد الجناح الشهالي المكشوف لهذا التقدم الذي لا غــاية له ، وبذلك عرّضوا الالمــان الذين اقتحموا ( روستوف ) لخطر قطع خط الرجعة والانعزال .

و في هذا الوقت بدأ النزاع بهن رونشته وهيئة ركنه من جهة وبين مقر هتار
 من جهة ثانية حول الوقت المناسب لانسحاب هذه الوحدات التي زج بها الى الامام
 على غير هدى وبصيرة . . . ثم تتالت التقسارير و الاتصالات البرقية و الهاتفية
 دون جدوى .

و وفي احدى أماسي تشرين الثاني ( نوفمبر ) الأخيرة ، سطر رونشتد بخط يده جملة في التقرير اليومي المجتوي على مقترحات اخرى ملحة بسحب قطعات ( روستوف ) ، تفيد بما يلي : أرجو ملتمساً ان أسلبدل بقائد آخر يتمتع بالثقة الضرورية من القيادة العليا ! والواقع ان المشير فون ( كليست ) قائد الدروع أفصح عن موافقته حينذاك على انسحاب هنده القوات الى ما وراء جبهة ( ميوس ) .

« وعندما قلت لرونشتد وانا قلق أن هتلر قد يوافق على هذا الالتماس لوجود هذا الجو المتوس و أصر المشير على التمسك بقراره بوجوب بقاء الفقرة التي أدرجها في التقرير .

و وفي الساعة الواحدة صباحاً جاءت الموافقة بإعفائه من قيادته وإناطة قيادة جعفل جيشه موقتاً بالمشير فون (رشناو) ولكن (رشناو) أفاد هاتفياً ظهر اليوم التالي بأنه لا مقترحات لديه يقدمها حول الاستمرار في الحركات غير ما قدم سلفه ، ثم استلم الموافقة على انسحاب قطعات (روستوف) الى جبهة (ميوس).

« وبعد بضعة ايام ، وأعتقد أن ذلك كان يوم ٣/كانون الاول ( ديسمبر ) طار هتلر الى مقر ( كليست ) في تاكان روك ) ، وفي طريق عودته اضطره الجو الرديء الى الهبوط ، فأمضى ليلته في (بولتافا) حيث كان مقر جحفل الجيش.. وفي الساعة الخامسة او الخامسة والنصف مساء شرحت الموقف لهتلر فانتهزت الفرصة لوصف الحوادث التي تتابعت خلال الأسابيع المنصرمة بصراحة تامة ،

وخلال إفاضي في الحديث تطرقت الى مخابراتي الهاتفية المختلفة مع (كايتل) تلك التي أجريتها تنفيذاً لأوامر القائد العام ، كا تطرقت ايضاً الى التاس علحف أرسلته برقياً الى (جودل).

و بهت المستمعون جميعاً بما فيهم ( رشناو ) ورئيس شعبة الحركات لجمعفل الجيش و ( شمندل ) و ( أنكل ) و آخرون من بطانة مثلر، فرد هثلر بالكلمات الثالية: و ثق ايها القائد اني غضبان و آسف إذ لم أحط علماً بالحوادث التي ذكرتها من أي احد كان ، فكان جوابي على ذلك : اني وائتى تماماً يا زعيمي بأمك لم تسمع اي شيء عن ذلك . . . ثم استطرد هتلر : أين المشير فون رونشتد ؟ وكان هذا ينتظر في غرفة اخرى وفقاً للوصايا . رفي تلك الغرفة عاد الوئام من بعد الخصام ، وقد وصف لي رونشتد هذا المشهد بعد انتهائه مباشرة : إذ برأ هتلر نفسه متعللاً بعدم الالمام بالحقائق ، ورجا المشير بأن يعتني بصحته لكي يستردها بعد إجازة مرضية ولكي يضع خدماته الممتازة تحت تصرفه ( تصرف هتلر ) مرة اخرى » . . .

وفي يوم ه كانون الاول ( ديسمبر ) أقل رونشتد بين الحسرات قطار خاص يصحبه حرس شرف ، بينا كانت الأجواق الموسيقية تعزف ، كما حضر لتوديعه جميع الضباط الذين كانوا في ( بولتافا ) .

لقــد كان رونشتد مصيباً في تقديره للموقف بالقرب من (روستوف) ، وفي سنتي (١٩٤١ — ١٩٤١) كانت جبهة (ميوس) التي اقترحها إحــدى القواطع القليلة التي صمدت للهجهات الروسية .

وكثيراً ما تحدث رونشتد عن حوادث هذه الفترة ، وفـــــيا يلي إحداهن بكلماته الخاصة :

د لقد فعلنا بعد احتلال الأوكرين كل ما في وسعنا لأعادة الكنائس الى الأهلين ، وكانت هذه الكنائس قبل ذلك في أكثر الأنحاء قــــد أزال عنها

الشيوعيون قدسيتها فأصبحت متاحف للفنون لا معابد لله ، وسرعان ما اخرج الأهلون إيقوناتهم وزخارف الكنائس التي كانوا قد أخفوها عن أعين الروس وأعادوا العبادة اليها . ولقد اعتدت وقتئذ أن احضر كنيسة (بولتافا) الصغيرة التي اقام سنة (١٧٠٩) بطرس الأكبر صلاة شكر فيها لانتصاره على (جارلس) السابع عاهل السويد .

د ولقد اعتدت دائمًا في الشرق على التجول (اعزل كما هو شأني في الجبهة المغربية) ولم يكن ليرافقني غير ضابط الخفر الرئيس فون (سلفياتي) ، فــــلم يزعجني أحد ... كما هفت قلوب سكان الأوكرين نحونا معاشر العسكريين .

«كادت منطقي تكون خاواً من الحزبين الذين ينسبون الى حزب النازي حينذاك ، وقد نظر السكان الينا نظرتهم الى محرريهم ... وفي ذات مرة عندما كنت أسير في شوارع (أومان) انحنت أمامي فجاة امرأة ترتدي اسمالاً وقبلت معطفي ، وقد اجابتني عن تساؤلي الذاهل : عما تريده ؟ : ان لها فتاة بلغت الخامسة عشرة من العمر احبت ضابطاً المانياً حباً جعلها تترك والدتها وتذهب معه ، وان وحدة ضابط الصف هذا في مكان قصي شرقاً! لقد التمستني تلك الوالدة أن اعيد اليها ابنتها ، ولم يكن مطلبها يسيراً في منطقة واسعة تضم عدداً كبيراً من الجيوش ، كا أن هذه المرأة لم تكن تعرف الوحدة المقصودة ، ولكنني طلبت إجراء تحقيقات فورية في جميع الجيوش ؛ والواقع ان الانضباط العسكري (١) التابعين للقيادة تمكنوا من العثور عليها فأعادوها سالمة الى والدتها.

«كانت هذه الام امرأة متعلمة تعليماً جامعياً حاملة لقب دكتور ، وعندما استقلت في كانون الأول (ديسمبر) وغادرت ( أومان ) احضرت لي تلك الفتاة

 <sup>(</sup>١) الانضباط : هم الشرطة العسكرية ، وكلمة : الانضباط العسكري اصطلاح يطلق على
 صنف الشرطة العسكرية (M.P) في العراق .

<sup>(</sup> المعرب )

فون رونشتد ـــ (۱۰)

طاقات من الورد الى المحطة ، كما أن والدتها أهدت الي غطاء مائـــدة اوكراني طرزته بنفسها » .

كان في اوكرانيا صعوبات عظيمة تعرقل التنقل؛ فقد كانت الطرق الروسية باستثناء عدد قليل منها رديئة جسداً ، وفي اوكرانيا كانت الأرض السوداء الخصبة ذات تربة رخوة عميقة ، تفدو في موسم الأمطار مواحل بعيدة الغور ، وكانت العجلات ترتطم عميقاً في الوحل ، وحتى العجلات المسرفة (١٠١ يكن في استطاعتها شق طريقها إلا بعد جهد واستهلاك زائد للوقود .

وفي صيف سنة (١٩٤١) دعب المتار موسليني لزيارة الجبهة الشرقية معاً ، وقد فتش رئيس الدولة الايطالية القاطع المركزي (لبريست لتوفيسك) ، ومن ثم اتجه جنوباً نحو رونشتد ؛ وهنا أراد هتار وموسليني بطبيعة الحسال زيارة الفيلتي الايطالي الذي كان بقاتل ضمن جعفل حيش الجنوب ، لذلسك سافر الدكتاتوران مع بطانتيها وبصحبتها رونشتد الى الجبهة . ولقد هطل حينذاك مطر غزير لم يسدم هطوله طويلا احال الطرق التي كان عليهم اجتيازها الى مستنقعات ، فلم تتمكن السيارات أن تقطع غير عشرين ميلا خلال ثماني ساعات ، إذ كانت السيارات تفطس في الاوحال التي كانت تبلغ الركب بصورة تزداد سوءاً كلما استمروا في التقدم .

لقب توقفت الفرق الايطالية حسب الأصول عن الفرق الالمانية ، اذ كان تقدمها بطيئًا جدًا وفي فترات طويلة .

اجتاز موسليني وهتار ورونشتد هـذه القطعات ، وحصل الرئيسان على فكرة جلية عن حقيقة الجبهة الشرقية ، وأدركا أن اصدار الأوامر الخلابـة من

 <sup>(</sup>١) المجلات المسرفة: هي الدبابات التي حول عجلاتها سلسلة حديدية. وهسنده السلسلة الحديدية يطلق عليها في العراق: سرفة.

الخرائط على بعد شاسع في الخلف لاجراء تقدم سريع أسهل بكثير من تنفيذها في الجبهة في خضم من الاوحال والامواه .

تأثر هتار تأثراً عميقاً كما تــــاثر موسليني بذلك ، فقال هتار لموسليني : ههنا نشاهد مستنقمات بلادك في منطقة (بونتين) » ...

لهذا السبب ولأن هتار كان دائماً يعارض في أي شكل من اشكال الانسحاب، فقد اقتنع بأنه لا يجوز أبداً التفكير في مثل مقترحان رونشتد الانقلابية، ولكن كان من المستحيل الاستيلاء نهائياً على بلاد مترامية الأطراف كروسيا خلال شهور قليلة دون الاكتراث بالمسافات وبمصاعب المواصلات وبالشتاء الخ.

وعندما تمذر قهر هـــذه البلاد الشاسمة في سنة (١٩٤١) ، لم يبق هناك مسلك غير الانسحاب الى مواضع جيدة قــوية لاستثناف الحركات من جديد في سنة (١٩٤٢) والبحث بالوسائل السياسية عن نخرج من هذه المحنة .

كانت المساحات الشاسعة والمسافات المترامية والمواصلات الرديئــة والشتاء القارص افضل حلفاء روسيا .

ومن المهم الا يغيب عن البال بأن الجيش الالماني عام (١٩٤١) كان لا يزال مؤلفاً من فرق مشاة محضة بصورة رئيسية ، اي فرق من الطراز القديم ، تلك الفرق التي كان على رجالها التنقل مشياً على الأقدام ، وكانت الفرق الآلية تؤلف جزءاً صغيراً من المجموع العام ، غير ان قطع هذه المسافة مشياً على الأقدام من (بريست لتوفيسك) الى موسكو مصحوباً بالقتال يوماً بعد يوم يجعل الوصول امراً متعذراً.

لقد ادرك حلفاء المحور لا سيما الايطاليون والهنكاريون هذا الموقف بصورة جلية ، واوضحوه لحكوماتهم في روما وبودابست ، وكان التفاهم مسع رومانيا ايسر من التفاهم مسع الحلفاء الآخرين ، لأنهم يعرفون مشاكل الطرق في الشرق

لقرب الشبه بينها وبين طرقهم خاصة وان انطونيسكو نفسه كان رئيساً للدولة الرومانية .

ويمكن اثبات مدى تفاهة إدراك هتار وبعض الدوائر الصناعية للموقف العسكري ، من إلحاق هتار بالوحدات المقاتلة الالمانية سنة (١٩٤١) ما دعي : بـ (الويـة الزيت) وهي مفارز فنية خاصة غرضها استثمار اول منطقة للنفط ، وهكذا كان حسابهم بأن الجيش قـــد ينجح في الفترة بين ٢٢/حزيران وبداية الشتاء في الوصول الى (باكو) في قفقاسيا الشرقية !!.

لقد كان ذلك مطلباً صعباً ...

وبقي رونشتد في (كاسل) حتى رجاه هتار ان يعود الى استلام القيادة في الجبهة الغربية .



## \_\_\_ العَوْدُ إِلَى الغَرِبِ

أعاد هتلر تعيين رونشتد قائداً عاماً في الغرب ، فبقي في منصبه هــذا من آذار ( مارت ) عام ( ١٩٤٢ ) حتى احالته على التقاعد ثانيــة في مستهل شهر تموز عام ( ١٩٤٤ ) .

لقد كانت هذه الفترة عصيبة على رونشتد ، لأن الحرب وصلت الى مرحلتها الصعبة المقدة .

ولكي نتفهم دور رونشتد قائداً عاماً في الغرب بعد اقالت، من قيادته في روسيا تفهماً تاماً ، ينبغي ان أشير الى المذكرة الضافية التي وضعها الفريق ( زمرمان ) الذي كان رئيس هيئة ركن الحركات للقائد العام في الغرب عند استدعاء رونشتد الى منصبه الجديد .

لقد صنف الفريق ( زمرمان ) لرجال الجيش الممتهنين تاريخاً للقيادة الغربية في سفر ضخم يحتوي ( ٢٣٠٠ ) صفحة خلال سني ( ١٩٤٥ – ١٩٤٨ ) بطلب من الشعبة الامريكية للتأريخ وبمساعدة عدد من المعاونين .

كان الفريق ( زمرمان ) ضابط ركن بارزاً يمتـــاز بالحرص والعمل المثمر ، وكان قد أحيل على التقاعد في سنة ( ١٩١٨ ) بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى ، ومنذ ذلك الوقت استطاع بكفاحه الشخصي وتحت ظروف شاقة ان ينشىء

دار النشر العسكرية الشهرية المسهاة ( اوفين ورت ) وجعلها ذات سمعة ممتـــازة حتى سنة ( ١٩٣٩ ) .

وفي سنة ( ١٩٣٩ ) استدعي الى الحدمة ثانية عند اعلان النفير ، فأصبح رئيس ركن الحركات ، وبقي في منصبه هـذا من سنة ( ١٩٤٠ ) الى مـايس ( ١٩٤٥ ) ، اشغل خلالها منصب رئيس ركن الحركات للجيش الأول بقيـادة فون ( ويتزلبن ) ، ثم رئيساً لركن الحركات للقائد العام في الغرب .

لقد كان معروفاً منذ أمد طويل في مقر القيادة الغربية العامة ، ان القائد العام سيجري تبديله قريباً ؛ اذلم يكن المشير فون ( ويتزلبن ) قوي الجسم لاعتلال صحته .

وسادت فكرة في الدوائر العليا ، هي ان تدابير السلم في الفرب ينبغي ان تتطور الى تدابير حربية ، فالفترة الطويلة التي تلت الهدنة يوم ٢٥ حزيرات ( ١٩٤٠ ) حتى بداية ( ١٩٤٢ ) ، افضت بطبيعة الحال الى طراز من الحياة يختلف عما هو عليه في الجبهة الشرقية .

ولا شك في وجود حالة الحرب لازدياد فعاليـــة القوة الجوية البريطانية والمغــاوير (الكوماندو) البريطانيين ، ولكن على العموم كانت الحـــالة سلماً حقيقياً . وبدأت المقاومة الفرنسية بالانتشار هنا وهناك،غير انها كانت بدائية !

أما في روسيا فقد تعذّر الحصول على نصر سريع كما املنا ، وبالعكس ابتدأ القادة العسكريون والسياسيون يشعرون بخطورة الحالة في الشرق وبأن الروس لم يهنوا وهناً خطيراً في الرجال او المواد .

ولقد كانت الآمال في الحصول على نصر سريع وسلم مبكر في الشرق خطأ فظيعاً ، اذ ازدادت قوة روسيا العسكرية وتضاعفت ارادتها على القتال ، ومع هذا فقد طلبوا انجاز عملية اخضاع الروس في سنة ( ١٩٤٢ ) .

وكان المفروض ان ينجز هذا الطلب بتعرضات جديدة تقوم بهـ القوات الالمانية في الجبهة الشرقية جنوباً باتجاه ( الدون ) والقفقاس ، ولكن هلستبقى انكلترا متفرجة تنتظر سحق الروس ، أم ستقوم بالانزال في الغرب والهجوم باعتمارها حليفة للروس ؟ وهل كانت الجبهة الغربية مهيـاًة للدفاع ضد الانزال والهجوم .

لا بد ان هـذه الافكار دفعت هتار ومستشاريه الى تعيين رونشتد الكفؤ المعروف بقابلياته الفائقة قائداً عامـاً للغرب كاعين هتار اللواء (زيتزلر) رئيساً لهيئة أركان القائد العام في الغرب وهو ضابط معروف بابداعه واندفاعه.

وفي آذار (١٩٤٢) وصل رونشتد الى باريس، فأطلعه رئيس هيئة ركنه على الموقف العام، فلاحظ ارتباكا في شبكة القيادة، ثما يؤدي الى ضياع المسؤولية! لذلك تحتم على هيئة الركن ان ترتب نفسها لتنسجم مع شخصية القائد العام الجديد.

قلما كان رونشتد يتلقى تقارير رؤساء الشعب الكبيرة مباشرة ، اذ كانت له طريقته الخاصة في العمل؛ فهو يفضل العمل منفرداً يشاركه رئيس هيئة ركنه ، وكان هادئاً للغاية ، وكان يسطر جميع القرارات بايجاز شديد ، ولم يكن يميل الى المناقشات الطويلة ، وكان يحب ان يترك حرية تامة لرئيس هيئة ركنه ولضباط الركن الآخرين في تبليغ الأو امر التي يصدرها ؛ وكان يريد التمسك المطلق بأفكاره العامة دون ان يزعج نفسه بالتفاصيل .

لقد كان رونشتد ينتمي الى مدرسة ( مولتكه — شليفن ) القديمة لهيئت الركن ، هذه المدرسة التي تمنح هيئات الركن ، هذه المدرسة التي تمنح هيئات الركن استقلالاً وحرية تامين في العمل .

ولما وجد رونشتد في الغرب هيئة ركن جديدة غير معروفة ، كان من البديهي ان يجري تبدلات كبيرة فيها . وصل رئيس هيئة الركن الجديد من

الشرق ، اذكان حتى ذلك الوقت رئيساً لهيئة ركن جيش فون (كليست) المدرع وهو في غاية الحيوية والاندفاع . وحالما وصل المشير رونشتد الى الغرب في آذار عام ( ١٩٤٢) ، كشف النقاب بنفسه عن انطباعاته الاولى التي يمكن اعتبارها اساساً لدراسته للموقف كا وجده حينذاك ، وسألخص النقاط الهامة للموقف :

القتال مريراً في الشرق وسط الثلوج والجليد ، وغالباً ما تكون درجة الحرارة تحت الصفر بما يتراوح بين(٣٥-٤١) درجة مئوية ضد عدو ضار غير هياب ، يضاف الى ذلك الشقاء من اللحن المكرر الناجم عن سعة روسيا اللانهائية وما يتركه من اثر نفسي في الجندي الاعتيادي .

اما الغرب فيسوده الهدوء ويغمره السلم والمرح في كل ناحية من نواحي الحياة ، وفيه أماكن سكنى ممتازة للقطعات ولهيئات الركن الذين يتمتعون بمسرات شتى واجازات كثيرة .

والآن شاركت امريكا في الحرب حليفة لروسيا وبريطانيـــا ، ومن المنتظر ان تؤثر قوتها قريباً .

أصدر رونشتد عدداً من الاوامر الثابتة الجديدة ، أراد بها تبديل الحالة الراهنة للقطعات وهيئات الركن على المومة الحياة في الغرب ، اذ ليس في الامكان جعلها قاسية بطرق غير طبيعية ، وهل في المقدور نقل شتاء روسيا الى ربوع باريس و ( نيس ) عنوة ?

كانت المشاهد الخلابة تحيط بالقطمات من كل جانب في الغرب ، ولم يكن في الاستطاعة تبديلها .

٣ – من المهم ان نذكر بعض آراء رونشتد عن سياسة المانيا تجاه فرنسا
 بكلماته الخاصة : ( لو ان المارشال الرشيد ( بيتان ) لم يعمل على ايقاف الحرب
 عام ( ١٩٤٠ ) لحرم هتار فرنسا من استقلالها وجعلها محمية ، فقد بقيت حكومة فرنسية على الاقل .

و لقد كان رأيي منذ البدء وأبداً ، ان مساسمي : (اوروبا الجديدة) لن يكون عملياً بدون حكومة فرنسية مستقلة الذلك حاولت دائماً بكل امكانياتي ان اساعد المارشال (بيتان) الذي اكن له خالص التقدير ، كما حاولت حمل هتار والآخرين على ان يصرحوا في النهاية تصريحاً مفاده : ان فرنسا ستحتل بعد ان قضع الحرب اوزارها المركز الذي يليق بها ؛ ولكن محاولتي هسذه ذهبت ادراج الرياح .

و وفضلاً عن ذلك حاولت دائماً معاونة هذا المارشال العجوز في مجالات اخرى ، فقد حاولت مثلاً في اثناء الحرب ، ان يشرع في بناء قوة فرنسية جديدة ، وكان بعض ما دفعني الى ذلك عاطفتي نحو فرنسا ، ولكنني اردت ايضاً ان تقوم هذه القوة بمنع العصابات من الانبثاق في فرنسا ، تلك العصابات التي قد تكون عائقاً خطيراً لقطعاتي في حالة نشوب الحرب في النهاية ؛ ثم ان قيام هذه العصابات بالقتال يؤدي الى الحاق الضرر بالسكان الفرنسيين انفسهم ايضاً.

« اني اعترف بأن محاولاتي هذه منيت لسوء الحظ بالفشل لأسباب مختلفة
 خارجة عن طاقتي » . .

وينبغي الاشارة هنا الى ان عدداً ضخماً من التقارير والبرقيات

والمقترحات والعروض لصالح فرنسا 'قد"مت الى هتلر ، وكل هــذه الوثائق في حوزة الحلفاء اليوم صودرت بعد انهيار المانيا .

لقد كان ميل رونشتد الخـــاص نحو فرنسا منبثقــاً عن شعوره اللاإرادي الصادر عن دمه الهكونوتي ، وسنرى ما فكر رونشتد بعملهوما استطاع إنجازه فعلاً على الرغم من انه جندي لا علاقة له بالسياسة .

## ٤ — كان موقف البحرية الالمانية في الغرب سنة ( ١٩٤٢ ) كما يلي :

اذا تكلمنا بصراحة ، فان عمل الجيش حينذاك كان مجرد مراقبة السواحل وحراسة مواضع البحرية المحصنة . ان كل شيء يحدث في البحر يعتبر حرباً مجرية ، فلا عمل المجيش الا اذا انزل العدو قطعاته في الساحل ، لذلك كانت اغلب البطريات الساحلية بما فيها تلك التي تعود للجيش ولكنها تحت سيطرة الأسطول في مواضع مغلوطة ؛ اذ كانت مكشوفة تماماً ومعبأة بشكل يشابه وضع المدافع في ابراج البواخر دون ان يكون لها تأثير مباشر على الساحل ، كالم تكن قادرة على الرمي الا باتجاه البحر فحسب ؛ وليس في امكان هذه البطريات ان تؤمن ستر الساحل نفسه او الجبهة الامامية القريبة بالنار ، وقد سبق لرونشتد ان اقترح مرات تعديل هذه المواضع ، غير ان هذار أبى يفعل شيئاً .

اصبح هتلر قائداً عاماً للقوات الالمانية الموحدة بعد تسريح القائد العام ( براوشتش ) في اواخر عام ( ١٩٤١ )، وبذلك اصبح قائداً للجيش وللبحرية وللقوة الجوية ، لذلك فكثيراً ما اصدر قرارات ضد نفسه عند تقديم بعض الخدمات التاساً ما ، بيد ان البحرية والقوة الجوية كانتا لا تزالان لهما قائداهما العامان ، ولان هذين كانا قريبين من هتار دائماً تقريباً ، فان تأثير هما على هتار بطبيعة الحال كان اكثر من تأثير الجيش المحروم من قائد عام . لقد كان رأي رونشتد ان اقتراب سفن العدو من الساحل لفرض الانزال ، يجعل الحرب برية لا مجرية ، وكان يقارن ذلك بالحرب في الجبهة الشرقية قائلا: انها لا تختلف في شيء عن الدبابات الروسية عندما تتدحرج على السهول متجهة الى مواضعنا مباشرة ، ولكن رغم ان هتلر لم يصدر قراراً جازماً كا ذكرنا حول البت في هذه المشكلة ، فان التعاون – فيا عدد ذلك – كان وثيقاً بين الجيش والقوتين البحرية والجوية .

وتردد في الاذهان السؤال الحيوي عن الغزو في الوقت الحاضر بجـــد واهتمام بالغين ، وكان لرونشتد جوابه الخاص عن هذا السؤال .

يمكن ان يجري الغزو في اي مكان ، ولكن اكبر الظن انه سيجري في ساحل القنال . صحيح ان الانزال هنا يؤدي الى لقاء العدو في امنع مواضعنا ، ولكن بعد نجاح الانزال سيكون الطريق اقصر للعدو واسرع ، ويؤدي بدون اعاقة الى الراين الأسفل ومنطقة الرور التي هي الهدف الواضح للحلفاء .

ولم يكن للالمان في سنة ( ١٩٤٢) قوات كبيرة في البلجيك او على طوار الجدار الغربي او في الراين وطبعاً كان هناك السين والنورماندي ، على الرغم من ان البحرية تعتقد ان الانزال في هاتين المنطقتين غير ملائم ، لضرورة اجرائه خلال المد العالي . ان هدف هذا الانزال هو باريس ، والذي يسيطر على باريس يسيطر على فرنسا كلها ؛ كا يمكنه منها الاستمرار في التقدم في الجناح الاين من ( ترير ) عبر ( آخن ) من كلا الجانبين باتجاه منطقة ( الرور ) الى المانيا الشالية ، وفي هذه الحالة يمكن إزالة اية حامية المانية ساحلية لا تزال صامدة في القنال بسهولة من الخلف ، كا يمكن بهذه الطريقة القضاء على قواعد ( اسلحة النصر ) التي كانت في طريق الانشاء .

لقد آمن هتلر بالقيمة الحساسمة للتحصينات الدائمة المشيدة من الحديب

والسمنت ، وقد اوحى اليه هذا الاعتقاد بكل الاساليب التي طبقها في الغرب، فارتاح كثيراً بانشاء الجدار الغربي على الحدود الالمانية .

وبدأ القلق يساور هتار عن الغرب في سنة ( ١٩٤٢ ) بعد ان تعذر التغلب على الروس ، ولذلك أكب بفعالية متزايدة على انشاء : ( جدار الأطلسي ) الذي صمم على اساس تأليفه من الدفاعات الساحلية القوية نسبياً في هولندا من جزيرة ( تسل ) الى ( انتويرب ) ومن تحصينات تمتد من ( اوستند ) مارة خلال ( كالية ) و ( بولون ) و ( دييب ) و ( الهافر ) ، وقد تقرر اعطاء أهمية خاصة الى قاطع ( اوستندو كالية – ابيفيل ) ، فهنا كان القتال أضيق ما يكون وانكلترا في أقرب محل ؛ فكان هذا القاطع في رأي هتار اكثر خطراً من ناحية الانزال من القواطع الاخرى .

صدرت الأوامر بالبدء بانشاء التحصينات في سنة (١٩٤٢) غير ان انجازاتها كانت بطيئة الى أن حل الخريف ، فعقد مؤتمر في برلين اشترك فيه ضباط ركن وضباط هندسة ومهندسون من منظمة ( تود ) ، وكانت هذه المنظمة مؤلفة من مدنيين فنيين نظمهم المهندس ( تود ) مؤسسة لانجاز التعهدات الكبرى ، وكان لأفرادها بزاتهم الخاصة شأنها في ذلك شأن سائر المؤسسات المدنية .

ولم يكن هتاريثق كثيراً بصنف هندسة الجيش ؛ فكان يعتقد ان مهندسي الجيش يشتغلون ببطء عظيم وبدقة اكثر من اللازم ؛ لهذا السبب كلتف منظمة ( تود ) ببناء جدار الاطلسي .

لقد سمح بلا شك للقــائد العام وللجيوش المرابطة على الساحل ، ان تمين مواضع خطوط التحصينات من الناحية التعبوية ، ولكن ليس لهـــا ان تقول شيئًا عن عملية الانشاءات من الناحية الفنية .

وبالطبع كان للبحرية في الدرجة الاولى وللقوة الجوية في الدرجة الثانية آراء

نختلفة اخرى ، وكثيراً ما حاق بوحدات الجيش المرابطة على الساحل عاقبة هذا الاختلاف ، وسأتحدث فيا بعـــد بشيء من الاسهاب عن جدار الاطلسي عندما سأتطرق بالبحث الى عامي ( ١٩٤٣ و ١٩٤٤ ) .

يتعذر فهم اعمال رونشتد في الغرب عام ( ١٩٤٢ ) ، ما لم نحط علماً بالأسس التي بنى عليها اعماله . كان في الغرب عدد من القيادات يعمل كل منها منفرداً لعدم وجود وصايا خاصة من هتار لديها ، وكان منها ما يلي :

- أ القائد المام في الغرب ( فون رونشتد ) .
- ب القائد العام للاسطول الجوي الثالث (سبيرل) .
- ج القائد العام لجحفل البحرية الفربي (كرانكل).
- د القائد العسكري في فرنسا ( فون ستول بناكل ) .
- ه القائد العسكري في بلجيكا وشمال فرنسا ( فون فولكنهاوسن ) .

وبالاضافة الى ذلك ، كان هناك سلطة منظمة ( تود ) المدنية ، والسفارة الالمانية في باريس ، والحكومة الفرنسية في ( فيشي ) ؛ وكان مجموع ذلك يؤلف خليطاً كبيراً من كل ما يمكن من انواع السلطات؛ واتنسيق اعمال جميع المقرات لفرض الدفاع ، أصدر هتار في ربيع (١٩٤٢) عندما وصل الى رونشتد وصايا الفوهرر الرقم (٤٠) ، لبيان الصلاحيات الرسمية ، ولكن لم يتحقق الفرض المنشود من هذه الوصايا الشاملة ؛ فما هو السبب ؟

أ – ليس من عادة الدكتاتوريات ؛ ان تمنح صلاحيات واسعة جداً لرجل واحد ؛ فالمبدأ الأساسي لديها هو : ( فر"ق تسلد ) ، لذلك صيغت تلك الوصايا بطريقة أبعدت اي فرد في الفرب عن السلطة الكاملة ، وكانت العلاقات بين القادة قد تحددت بفقرات وجمل صيغت معقدة

- متداخلة ، فأصبحت مهمة القيادة العليا صعبة جداً إن لم تكن مستحلة .
- ب أصبح هتلر عام ( ١٩٤٢ ) قائداً عــاماً للجيش ، وكان ( كورنك ) قائداً عـــاماً للبحرية ثم خلفه قائداً عـــاماً للقوة الجوية و ( ريدر ) قائداً عاماً للبحرية ثم خلفه ( دونتس ) ، وكان هؤلاء القــادة دائماً في تماس شديد مع هتلر ، لهذا كان في استطاعتهم التعبير عن سياساتهم ومطاليبهم بدرجة أشد تأثيراً من الجيش ، لأن هتلر نفسه كان قائداً عاماً للجيش !

## نصت الوصايا الدفاعية الرقم (٠٤) للفوهرر على ما يلي :

١ – ان رونشتد القائد العام في الغرب هو صاحب السلطة التعبوية والسوقية العليا فقط ؟ واجبه : الدفاع ضد غزو السواحل ، وليس من صلاحيته إصدار الأوامر للبحرية والقوة الجوية إلا ضمن هــــذا النطاق الضيق . لهذا لم يكن في مركز يشبه مركز ايزنهاور ، ولكنه كان الأول بــــين زملائه القادة في الغرب المساوين له في سلطاتهم .

٢ – كان القائد العـام للأسطول الجوي الثالث (سبيرل) مستقلاً استقلالاً مطلقاً وبمنزلة تعادل منزلة رونشتد ، فليس عليه ان ينفذ سوى الأوامر السوقية للدفاع عن الساحل ، امـا الحرب الجوية ضد بريطانيا والاستطلاع البعيد فوق الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط ، فقد كانت مسائل خاصة بالقوة الجوية ، ولم يكن رونشتد ليستطيع ان يصدر اوامر بشأنها للقوة الجوية .

٣ – كانت العلاقات مع جحفل البحرية الغربي مشابهة للعلاقات مـع القوة الجوية تماماً ، واكثر من ذلك كان قائدها العام معتبراً في منزلة مساوية لمنزلة قائد الجيش وقائد القوة الجوية ، ولم يكن من صلاحية القائد العـام في الغرب اصدار الوامر التي تتعلق بالدفاع عن السواحل، وقد كانت البحرية

لا الجيش هي التي تصدر الأوامر في الموانى، وكان القدادة البحريون لختلف شعب الموانى، بأمرة الجيش عندما تدعو الحاجة الى الدفداع عن السواحل فحسب. كذلك كان البحرية بطرياتها الساحلية الخاصة وكانت قضايا رميها الفني وترتيبات احتلال مواضعها على غرار اساليب المدفعية البحرية التي تختلف عن اساليب مدفعية الجيش. كانت البحرية ترى ان المدافع الساحلية معرضة لقصف مدافع بوارج العدو، وان المدافع الساحلية يجب ان تقصف هي ايضا البوارج المادية قصفاً مباشراً ولكن البطريات الساحلية كانت بدون حماية على الساحل فيسهل اسكاتها سريعاً من الجو ومن البحر، فطلبت حمايتها بتحصينات الساحل فيسهل اسكاتها سريعاً من الجو ومن البحر، فطلبت حمايتها بتحصينات والحديد ، فكان نتيجة ذلك انشاء مواضع ضخمة في رأس (كريس — ينز) صممت لجماية أشد انواع القصف .

ولكن الجيش كانت له طريقة أخرى تلائم الحرب في البر ، وذلك بغش البطريات وعدم وضع المدافع على خط واحد قريبة من بعضها ، بـل ترتيبها بقدمات وبفاصلات عميقة تناسب الارض ، وكانوا يستخدمون تعبية النـار المركبة ، وكانت بطريات الجيش موضوعة بشكل تستطيع معه عند نزول العدو من ستر السواحل وجبهة البحر الأمامية التي هي أمامها على مـدى قصير ، ولم يكن ذلك مكنا او انه ممكن الى درجة محدودة بالنسبة الى بطريات البحرية الثقيلة ، اذ ليس بأمكان هذه البطريات إلا الرمي على مديات متوسطة وطويلة ، كل ذلك ادى كما هو واضح الى اختلافات في الآراء بين الجيش والبحرية

طلبت البحرية أن تسيطر على بطريات الساحل المنسوبة الى الجيش، ولكن الجيش اراد ان يحتفظ بها ؟ وقد طلب من هتار ان يصدر قراراً للبت في ذلك فدلم يفعل شيئاً ، فكانت النتيجة وجود ثلاثة انواع من المدفعية على الساحل : بطريات البحرية الساحلية في مواضع من الحديد والسمنت ، وبطريات الجيش التي هي بأمرة البحرية وكان قسم منها في مواضع من السمنت اما اكثرها فكان

في مواضع ميدان ، وأخيراً بطريات الجيش التي بقيت بإمرة الجيش وهي التي لم يتيسر لها بطبيعة الحال سوى القليل من الحديد والسمنت .

كانت نقاط إسناد ( الغواصات ) مجاجة الى تحصينات قوية من السمنت بسمك يتجاوز العشرة والحس عشرة وحتى الثلاثين قدماً ، وكان ينبغي احاطة جميع مواضع البحرية والقوة الجوية المعرضة للعطب بكتل من التحصينات ، لذلك كاد ألا يبقى اي نوع من المواد لتقوية مواضع المشاة .

إلى الكل من القائدين العسكريين في باريس وبروكسل مركز فريد وقد كانا حاكمين عسكريين ، اي انها سلطتان محليتان ، وقد احتوت واجباتها الشؤون الادارية للمنطقة المحتلة والعلاقات مع الحكومة الفرنسية او معالسلطات الفرنسية والبلجيكية حسب اختصاص كل منها ، ولقد كانا وحدهما المسؤولين عن الامن الداخلي وتدابير الشرطة وكافة الشؤون السياسية ؛ كا أنها لم يكونا مرؤوسين للقائد العام في الغرب بل انها يخضعان مباشرة الى مقر الجيش الالماني اي لهتلر ، وفي نفس الوقت كانا يستلمان الاوامر من مدير الميرة للجيش ومن وكلاء هتلر ، وكثيراً ما كانا يستلمان اوامر مباشرة من هتلر من اجل خدمات الشرطة التي تعمل بإمرتهم ، تلك الاوامر التي لا يعلم عنها القائد العام اي شيء في كثير من الاحيان .

لذلك فان رونشتد لم يكن ليستطيع اصدار الاوامر الى هذين القائدين عدا ما له علاقة بالدفاع السوقي عن السواحل ضد الغزاة .

لقد كان للقائدين العسكريين تشكيلاتها الخاصة ايضاً وهي التي تتألف من مري المناطق ووكلاء آمري المناطق ومن شرطتهم الخاصة ومن قطعات الأمن الخاصة بها ، هذه التشكيلات التي كانت خارجة عن سلطة القائد العام في الغرب .

ه — كان الساحل الهولندي يخضع لقيادة رونشتد ايضاً ، اذ كان مسؤولاً عنه سوقياً ، وفي هذه الحالة 'طبق نظام يختلف عما سبق ؛ فلم يكن في هولندا قائد عسكري كا في فرنسا وبلجيكا ، ولكن هناك وكيل للرايخ الذي يتلقى الأوامر رأساً من هتلر، وكان فيها ايضاً قائد للجيش الالماني في الاراضي المنخفضة ( اللواء الطيار كرستيان سن ) وهو الذي كانت بإمرته جميع القطعات المرابطة في هولندا من الجيش والبحرية والقوة الجوية ؛ ولقد كان هذا القائد مرؤوساً للمقر العام للجيش الالماني ، أما للقيادة الغربية فكان مرؤوساً لها فيا يتعلق بالدفاعات الساحلية فقط .

٦ - كاكانت السفارة الالمانية ومنظمة ( تود ) المسؤولة عن انشاء تحصينات الساحل ، وكثير من السلطات الاخرى مرتبطة بسلطات الرايخ العليا دون ان ترتبط برونشتد .

 ٧ – وكان فيلق الصاعقة المدرع يتلقى الاوامر من القائد العام في الغرب فيا يتعلق بالاستحدام التعبوي فقط،أما في المجالات الاخرى فكان مستقلا استقلالاً مشابها لاستقلال القطعات الآنفة الذكر .

٨ - وكان من أسوأ مظاهر هذا التوزيع الغريب للسلطات ، ان القيادة العامة الغربية وهي السلطة المسؤولة الوحيدة عن دفاعات الساحل ، لم تكن تملك السلطة القانونية ، وكان ملحقاً بهيشة الركن ، ولكنه كان بدون محكة ؛ أما سلطة القضاء في الجيش ، فكانت تنحصر في الفرق والفيالق ، وكانت الجيوش ذات صلاحية محكمة عليا بالنسبة لفرقها وفيالقها ؛ فكان جحفل الجيش والقيادة الغربية العامة بغير صلاحية حكم. وكان القادة العامون في جحفل الجيش والقيادة العامة الغربية بجردين من صفة القضاء ؛ وهكذا عندما تحدث ضرورة لا تخاذ اجراءات انضباطية في وحدة مرؤوسة من الجيش ، فان القيادة الغربية لا يكون لها دخل في الموضوع، لأن المسألة حينذاك تكون من اختصاص القادة لا يكون لها دخل في الموضوع، لأن المسألة حينذاك تكون من اختصاص القادة

المامين للجيش فحسب.

كذلك لم يكن لرونشتد اي نفوذ على البحرية والقوة الجوية وقطمات الصاعقة وقوات الامن التابعة للقادة العسكريين او للقائد المام الجيش الالماني في هولندا ؛ لأن جميع هذه الوحدات والتشكيلات المنسوبة للجيش الالماني لها صلاحياتها القضائية الخاصة بها .

وفيا يلي مثال غريب لذلك: لو أن الضرورة تطلبت اتخاذ اجراءات انضباطية في هيئة ركن رونشتد نفسه ، لكان ذلك من اختصاص محكة خارجة عن صلاحيته ، ولربما تطلب الامر احالتها الى أحد القادة المسكريين ؛ لهذا لم يكن بوسع رونشتد ان يمارس السلطة الانضباطية حتى على هيئة ركنه الخاصة ، فلم يكن رونشتد وهيئة ركنه باعتبارهم قيادة غربية عامة غير قيادة عليا سوقية عسكرية محضة ، وحتى هدذا لم يكن ليتعدى نطاق الدفاع عن الساحل !

لا بد وأن يذهل الشخص الاعتيادي عندما يطـُّلع على تنظيم محيَّر مربك كهذا!!

لم تحظ وصايا هتار الرقم ( ٤٠) بالرضا من اي احـــد ، كما ادرك الجيم قصورها ، الا أن جهود جميع القادة كانت منصرفة الى منع خطر الغزو ، فعملوا يدا واحدة لهـــذا الغرض على الرغم من حدوث بعض التنافر بينهم في بعض الأحيان ؛ وكانوا جميعاً يشعرون بفضل رونشتد الذي عمل على اجتناب التنافر والتصادم بين القادة المرؤوسين ، ولعل أي قائد آخر لم يكن في وسعه النجاح في ظروف شاذة كهذه ، وسيتضح مــدى الصعوبة والازعاج الكبيرين في القيادة العامة السوقية الغربية حينذاك .

كانت الأعصاب مكدودة باستمرار ومتوترة ، يضاف الى ذلك وجود سلطات كثيرة من نوع واحـــد ، ووجود سلطات اخرى تتلقى اوامرها من

الرايخ مباشرة ، وكثيراً ما تجاهلت سلطة معينة حتى الصلاحيات المحدودة لرونشتد واتصلت مباشرة بمرجعها الأعلى في الرايخ ، ولربما كان هذا المرجع حينذاك يندفع لعرض ظلامته على هتلر الذي كان غالباً لا يصدر قراراً ولكنه يحكم بينها كا تحكم (بينيا) راهبة أبولو .

يشمل قــاطع رونشتد الدفاعي خط الساحل التــالي : جزيرة تيسل (شمال هلدر) فلوشنك ــ اوستند ــ كاليه ــ بولون ــ دييب ــ الهافر ــ شاربورغ ــ سنت لو ــ بريست ــ لورنيت ــ لاروشيل ــ الحدود الاسبانية ؛ وعندما وصل رونشتد الى الغرب سنة (١٩٤٢) لم يكن البحر الأبيض المتوسط قــد ادخل في خط الدفاع الالماني ، ولكنه كان ضمن منطقة الحكومة الفرنسية في (فيشي) .

وكان خط الدفاع عن مجر الشمال وحوض (دوفر) والأطلسي مقسّماً عــام (١٩٤٢) كما يلي :

أ — يدافع القائد العام للجيش الالماني في هولندا بقطعات الجيش والبحرية والقوة الجوية عن ساحل هولندا من جزيرة تيسل ( داخل ) حستى قرب (فلوشنك). وفي شمال المانيا كانت الدفاعات الالمانية للاسطول في (ولهمسهافن) على مقربة من ساحل بحر الشمال .

ب – الى الغرب من ذلك ، كان الجيش الخامس عشر اول مــا نصادفه من حوالي (زيبروك) ممتداً نحو الجنوب الى (الهافر) ، لذلك فــان هذا الجيش كان يدافع عن مصب (السين) . كان الجيش الخامس عشر أقوى الجيوش نسبياً، لأن الغزو كان متوقعاً على الأغلب بين (اوستند) و (الهافر) .

ج - كان الجيش السابع يتصل بالجيش الخامس عشر من حوالي منطقة (كان) الى مصب اللوار (داخل) ، ولذلك كانت تقع في منطقته شبها الجزيرتين الهامتين : (كوننتن) و (بريتاني) .

كان الجيش الاول الضعيف يتصل بالجيش السابع في الجنوب من حوالي
 ( لاروش ) الى الحدود الاسبانية .

كانت قواطع هذه الجيوش الأربعة بأمرة رونشتد ، ولكن قائد الجيش الالماني في هولندا لم يكن يخضع لأوامر رونشتد عدا ما يختص منها بالدفاع عن الساحل .

وكان مقر الاسطول الجوي الثالث في قصر ( لوكسمبرغ ) في باريس ، وكانت تشكيلاته موزعة على فرنسا المحتلة وبلجيكا وهولندا .

وكان مقر جعفل البحرية في باريس ايضاً ، وكانت قواته الضعيفة من المدمرات وكاسحات الألغام والزوارق البخارية مبعثرة في مختلف الموانىء ، وقد أنيط به بصورة خاصة امر العناية بـ ( الغواصات ) المرابطة والعائدة من واجباتها والتي كانت تستقر في ملاجىء هائلة من السمنت في ( لوريانت ) و ( سنت نازير ) و في الموانىء الاخرى .

لقد بقي الغرب هادئاً حق ذلك الوقت ، اما الشرق فكان يجري فيه قتال مرير ، وكانت فرق الجيش تتألف بصورة عامة من تشكيلات مزقتها الحرب في الشرق فنقلت الى الغرب لتعيد تماسكها وتنظيمها ، ومن وحدات ضعيفة انوى ؛ وكانت الفرق تغدو الى الغرب وتروح الى الشرق في تبديل مستمر — لا سيا الفرق المدرعة . كل هذه التبديلات جعلت امر بناء الدفاعات الساحلية وإنشاء التحصينات اكثر صعوبة ، اذ يجري التبديل كل اسبوعين تقريباً ، وكان يقتضي بناء قواطع فرعية جديدة دون ان يتيسر نظام لخطة دائمية للدفاعات ، كا لم يكن بالامكان تغيير هذا الوضع خلال سنة (١٩٤٢) ، اذ كان الغرب معتبراً حينذاك ساحة ثانوية من ساحات الحرب، وكان الشرق عتاجاً الى كافة القوات بل الى زهرتها .

قد يمل القارىء اليوم من سرد الحوادث يوماً فيوماً كما حدثت خلال هذه الفترة ، لذلك سأكتفي باختيار بضع تجارب بارزة من حوادث هذا العام .

احداها على سبيل المثال الغارة على (دييب) التي كثيراً ما نوقشت و بجئت. لقد كانت هذه الغهارة مباغتة تامة ، في ليلة ١٩/١٨ آب ، غادرت قافلة المانية بجرية (الهافر) وأبحرت على طوار الساحل ثم عرجت على الشمال الشرقي؛ وحوالي الساعة الخامسة صباحاً وصلت هذه القافلة الى محاذاة (دييب). ارتفعت أسوات قصف شديد من البحر في الغرب من (دييب)، فأنذرت هذه الاصوات المدافعين عن الساحل ، فتهياوا للعمل ، وكانت السفن الحربية البريطانية القادمة من الغرب قد اشتبكت بالقافلة الالمانية ، إذ هاجم البريطانيون سفن هذه القافلة بصورة مباغتة تماماً ، فتفرقت سفنها ؛ ولكن أغلبها وصل الى الميناء في ساحل فرنسا الغربي سالماً . لقد كان من حسن حظ الالمان أن كانت سفنهم غرب ( دبيب ) في الوقت المناسب تماماً ، وهذا بما أضر بجهود العدو ونه الدفاعات الالمانية .

وصل التقرير الاول عن الغارة من الجيش الخامس عشر الى مقر رونشتد بعد حوالي الساعة ، وكان مضمونه ما يأتي : يحاول العدو الانزال بالقرب من ( دييب ) ، وقد نجح العدو بالانزال استناداً الى التقارير التي وصلتنا حتى الآرب .

أصدر الفريق ( زمرمان ) الانذار حالاً عن ذلك لكافة القطعات ، كا أخبر رئيس هيئة الركن اللواء ( زيتزلر ) رونشتد بذلك ، فوزعت الأوامر بسرعة ، ورفعت التقارير الى مقر الجيش الالماني ، كا ارسلت المعلومات الى الاسطول الجوي الثالث والى جعفل البحرية الغربي بالاضافة الى إخبار القائدين العسكريين في باريس وبروكسل ؛ وأنذرت الجيوش الجهاورة ايضاً لأن رونشتد لم يكن يعلم فيا اذا كان سيتلو هذا الانزال انزال في أماكن اخرى .

نزلالبريطانيون على جبهة تتراوح بين العشرة والاثني عشر ميلاً ، فوجدوا هناك فرقة المشاة (٣٠٢) الالمانية التي قاتلت ببسالة ، ولكن هذه الفرقة لم تكن مجهزة بالاسلحة الحديثة ، لأنها كانت فرقة ساحلية ليست ذات كفاءة متازة .

وشرع الاسطول الجوي الثالث وجحفل البحرية الغربي بالاستطلاع فوراً، لمعرفة مقدار قوة العدو وفيما اذا كانت هناك تحركات معادية اخرى قادمة من انكلترا الجنوبية .

كان رونشتد يعارض دائماً الدفاع المستكن غير السيار ، فأصدر أوامره فوراً لانذار كافة الاحتياطات المتيسرة لغرضالقيام بهجوم مقابل لقذف العدو ثانية الى البحر فوراً ، وكانت الفرقة المدرعة العاشرة على قدم الاستعداد بالقرب من ( اميانس ) وفرقة الصاعقة المدرعة الاولى في منطقة ( روان ) وبالاضافة الى هذه القوات الكبيرة قذف الجيش احتياطاته المحلية .

كانت الفرقة المدرعة في موضع مناسب جداً فزجت في القتال ، وبقيت فرقة الصاعقة المدرعة الاولى بالقرب من ( روان ) متهيئة للاندفاع .

قصفت القوة الجوية الالمانية بواخر العدو ، كما جمع الاسطول كل وسائطه المتيسرة وزج بها في المعركة .

وفي الساعة التــاسعة صباحاً اصبح واضحاً بأن الهجوم الرئيسي يستهدف ( دييب ) نفسها ، بينما لوحظ هجوم ثانوي نحو الجنوب الغربي .

قد ر رونشتد الموقف صباح يوم ١٩/آب بأن العـــدو قام بهجوم واسع النطاق ، ولكنه ليس انزالاً كبيراً ، وكان من الامور الممتــازة بالنسبة لنــا هو عدم قيام القوة الجوية البريطانية بهجوم مركز .

وفي خلالالنهار اصبح الموقف اكثر وضوحاً ، فقد توقف الهجوم البريطاني في البر ودمر عدد من دباباته وهي لا تزال في البحر ، كما وصلت احتياطاتنا امام (دييب ) .

كانت خسائر العدو فادحة ، وقد أمكن تمييز القطعات الكندية بصورة رئيسية . لقد تعذر الزج بـ ( الغواصات ) في المعركة ، لأن عمق الماء لم يكن كافياً لها ؛ وقد أمكن أسر عدد كبير من البريطانيين ، وقبيل العصر قدام الالمان بهجوم مقابل من ثلاثة اتجاهات على العدو الذي كان لا يزال صامداً ، بينا استمر الأسطول الجوي الثالث بمشاغلة اسطول الانزال .

وفي الساعة الثالثة بعد الظهر ، اقتربت طلائع وحدات الفرقة المدرعة العاشرة التي كانت في (اميانس) من (دييب) ، ولكن لم يبتى لمداخلة وحدات هذه الفرقة لزوم ، لأن الكنديين – ويظهر أنهم كانوا حوالي فرقة قد سبق ازاحتهم من البر وأصبح الساحل بكامله بيد الالمان ثانية . وقد استمرت فرقة المشاة الالمانية (٣٠٢) الباسلة الرديئة التجهيز على القتال ، وكان الأسطول الجوي الثالث – يسندها بصورة ممتازة .

كانت خسائر الالمـــان معتدلة ، ولكن قضي على بطرية ساحلية المانية ، وقد أبيد منتسبوها بكاملهم تقريباً ، وكانوا يتألفون من ثمانين جندياً .

وقاتل الكنديون بضراوة، غير أن الانزال سرعان ما انكشف، فضاعت المباغتة ، واتخذت لجحابهته كافة التدابير .

بلفت الخسائر الالمانية حوالي ثلاثماثة جندي ، أما العدو فبلفت خسائره سبعهائة قتيل في البر وحوالي ثلاثة آلاف أسير وثلاثين دبابة .

اهتم رونشتد بالدرجة الاولى بالقطعات التي امتازت على غيرها لصد هذا الانزال ، فكوفئت بالأوسمة وبالمعاملة الخاصة .

واهتم بالدرجة الثانية بالسكان الفرنسيين في منطقة القتال ؟ إذ لم يقتصروا على المعاملة الحسنة والاخلاص للقطعات الالمانية فحسب، بل ساهموا في العناية بالجرحى .

لقد قدم رونشتد شكره الخاص لهؤلاء السكان اعترافاً بأعمالهم ؟ بل لعله فعل ما لم يكن ليفعله القادة الآخرون في الحرب ، إذ اقترح على هتلر والح عليه أن يطلق سراح الأسرى الفرنسيين الذين أسرهم الالمان في الحرب والذين يمتون بصلة القربى الى اولئك السكان . إن أي جندي في الميدان لا يتصر ف تصرفاً يتسم بالفروسية أكثر مما فعله فون رونشتد .

وسرعان ما تحولت التجارب في (دييب) الى دروس ونتائج مفيدة طبقت في الجبهة الغربية بكاملها ، وكان رونشتد متأكداً كل التأكد بـــأن عمليات (دييب) ليست إلا ممارسة ، وأن الحظ السميد قد لعب دوراً هاماً في نجاح الالمان فيها .

وفي نهاية ايلول (سبتمبر) عام (١٩٤٢) سرح هتار رئيس أركان الجيش الفريق المجرب (هلدر) ، واختار الساواء (زينزلر) رئيس هيئة ركن رونشتد خلفاً له ، فعينت خلفاً الى (زينزلر) في القيادة الغربية ووصلت مقر رونشتد في سانت جرمان قادماً من الجبهة الشرقية في الأيام الأخيرة من ايلول عسام (١٩٤٢) ، واستلمت من السلواء (زينزلر) مهام منصبه ، فغادرنا الى الجبهة الشرقية بعد ذلك بأيام قليلة .

لقد سبق لي أن اشغلت منصب رئيس هيئة ركن حركات مقر رونشتد في الحرب البولندية عام (١٩٤٠) ، وكنا نتفق في كثير من ميولنا جنوداً وبشراً .

لقد تعذر تحقيق الأهداف الالمانية في الشرق بالوصول الى القفقاس

وستالين غراد ، وكان الجيش الالماني السادس قد اشتبك في قتال هنيف بالقرب من ستالين غراد يؤداد ضرارة يوماً بعد يوم ، كما صرف النظر عن الهجوم الأصلي الذي كان يستهدف (لينين غراد) ، لأن الحاجمة الملحة استنفدت الفرق المخصصة لهمدا الغرض لاستخدامها في مناطق أخرى من الجبهة .

حقاً لقد حصلنا على انتصارات رائعة في الشرق سنة (١٩٤٢) ، ولكن هذه الانتصارات لم تكن حاسمة ، وعلى العكس من ذلك ازدادت فعالية الروس وازداد الشعور في نفوس الجنود الالمان بأنهم قد بلغوا غاية جهودهم إن لم يكونوا قد اجتازوا هذه المرحلة .

وفي شمال افريقيا اندفع رومل منتصراً حــــــ الحدود المصرية ، ولكنه غلب على أمره من بعــــــد لنقص في التموين والقوة الجوية والدروع والعتاد والوقود ، بينا كان وراء البريطانيين مصادر هائلة لا تنضب من تلك المواد .

وقد حدث تبدل ملحوظ في الموقف نتيجة للتعرض المقابل الكبير الذي قام ب اللواء مونتكومري ، فكان رومل على الرغم من قيادته الممتازة ومقاومة قطعاته الباسلة ينسحب غرباً امام مطاردة الحلفاء من قاطع الى قاطع .

اسس في تونس خلال الخريف سنة ( ١٩٤٢ ) بعد هجوم انكلو امريكي على شمالي افريقيا رأس جسر بالقرب من الدار البيضاء لحماية الطريق البحري من صقلية، وفي بداية تشرين الثاني ( نوفبر ) عام ( ١٩٤٢ ) احتل الاميرال ( دارلان ) الذي كان قد فر من المشير بيتان شمال افريقيا بمؤازرة القطعات البريطانية والاميركية والفرنسية ، وهكذا ضاع شمال افريقيا فعلا بالنسبة لحكومة فيشي .

ان بين الناس اليوم من يرى ان موقف المانيا بعد الهدنة الفرنسية في يوم

٢٥ حزيران ( ١٩٤٠) كان غير مفهوم ، وهؤلاء يتساءلون : لماذا لم تحتل المانيا فرنسا بكاملها مدة الحرب لفرض حماية سلامة المانيا نفسها ? ان هؤلاء الناس انفسهم قد دهشوا لموافقة هتار على بقاء جيش صغير لحكومة فيشي بالاضافة الى وجود قوات فرنسية من الجيش والطيران في شمال افريقيا ، يضاف الى ذلك ان جزءاً لا يستهان به من الاسطول الفرنسي كان في طولون ) .

ينبغي ان ندرك بأن هتار كان واثقاً حينذاك من بقاء (فيشي) موالية له طيلة الحرب ، ولكن بعد أن قام (دارلان) بعمله ضد المانيا ، استبان للقيادة الالمانية العليا الخطر الذي احدق بها في البحر الابيض المتوسط ؛ فرومل يتراجع من تونس ، بينا كانت القطعات الامريكية والبريطانية وقطعات (دارلان) الفرنسية في شمال افريقيا والاسطول الفرنسي في (طولون) بالاضافة الى وجود جيش فرنسي في منطقة حكومة فرنسا في (فيشي).

كانت حكومة (فيشي) حينذاك مسيطرة على (البرانيس) والقسم الفرنسي من البحر الابيض المتوسط، فماذا سينجم فيا لو نزل الفرنسيون الفارون الموجودون في شمسال افريقيا مسع قطعات الانزال الامريكية والبريطانية على ساحل البحر الابيض المتوسط? هل سيبقى جيش حكومة بيتان موالياً ام سينضم الى قوات دارلان ؟

من كل هذا يستشف وجهة النظر الالمانية استشفافاً كاملاً ، ويفسر لماذا امر هتار بالتعجيل في احتلال فرنسا حسالاً ولا سيا منطقة البحر الابيض المتوسط! وهكذا تم الآن ما سبق للمراقبين الاجانب اعتباره ضرورياً في سنة ( ١٩٤٠ ) ...

لم تلحق تدابير هتار هــذه اي ضرر بمركز الحكومة الفرنسية في جنوب

فرنسا ، فقد امر باحتلال مذه المنطقة سريمـــا حتى البرانيس والبحر الابيض المتوسط والتي اصبحت نظراً للموقف الراهن وبصورة مفاجئة مهمة للغاية .

لقد امر هتار بالاستعداد لتقدم سريع نحو فرنسا الجنوبية ، على ان يكمل هذا الاستعداد عند حلول شهر آب وذلك لمجابهة الموقف العسكري المتوتر ، ولم تكن هناك قطمات كثيرة متيسرة لهذا الواجب ، اذ ان الفرق الممتازة كانت تعمل في سواحل فرنسا وبلجيكا وهولندا ، ولم يبق لانجاز هدذه الحركة غير فرق المستجدين من قوات الدفاع عن المانيا والتي كانت موجودة في فرنسا وبعض تشكيلات قطعات الامن التابعة لقائد باريس العسكري التي تتألف من جنود طاعنين في السن مسلحين بأسلحة خفيفة رديئة بدون مدفعية .

وألقي على عاتق جعفل البحرية الغربية واجب تدريب مفارز خاصة لاستخدامها بعد احتلال ساحل البحر الابيض المتوسط في الاستيلاء على الاسطول الفرنسي المرابط في (طولون) بأقل اصطدام بمكن ، وكان على الاسطول الجوي الثالث أن يتهيأ لاحتلال المطارات الكائنة في جنوب فرنسا بعد ابتداء التقدم.

كان قلق رونشتد الرئيس منحصراً في التفكير بالقطعات الــ ي يحكن استخدامها للدفاع عن الساحل الطويل من الحدود بالقرب من (فندرس) الى الحدود الايطالية بالقرب من (منتون) ، وذلك بعد الاستيلاء على جنوبي فرنسا ، وقد امكن في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) اخماد الثورة التي اشتعلت في الجزائر ضد حكومة فيشي بسهولة ، كما امر هتال في الشهر نفسه باحتلال فرنسا احتلالاً عسكرياً.

تحركت القطعات الالمانية الضعيفة غير الكفؤة ، وكان هدف رونشتد السوقي الواضح هو الاحتلال السريع للنقاط الهامة ، وهي الموانىء الكائنــة

على البحر الابيض المتوسط .

يقع طريق التقدم الى فرنسا الجنوبية من الشمال على طوار وادي الرون ومن الغرب على طوار نهر الكارون ، لذلك فان خطي التقدم الرئيسيين كانا ظاهرين للعيان لا يخفيان على احد .

لقد جرى التقدم كا يلي :

أ – تحركت قطعات من الجيش الاول من ( بوردو ) مخترقة ( طولوز ) الى ( ناربون ) .

ب - تحرك جعفل ( فيلبو ) مخترقاً ( ليون ) الى مارسيليا وطولون ، تعاونه مفارز اخرى اتجهت نحو فيشي ، ولأجل الوصول الى الساحل على السلوب حرب الصاعقة، استفادت القطعات من القطارات الموقوتة، فتحركت وحدات امامية صغيرة بهذه القطارات الى الساحل، وقد علق المشير رونشتد اهمية قصوى على الدخول الى فرنسا دون حادث ووزعت اوامر خاصة تحث القطعات على التمسك بالسلوك الحسن تجاه الاهلين والسلطات الفرنسية، وأمر رونشتد بما يلي : « اجتنب ما يخل بالنظام ويؤدي الى الازعاج مها كلفك الامر » ، كما امر القطعات الالمانية بأداء تحية الصداقة لكافة افراد الجيش الفرنسي الصغير الذي كان لا يزال موجوداً .

وبالاضافة الى ذلك ألقيت نشرات بوساطة القوة الجوية، كما علقت لافتات لتوضيح سبب التقدم للاهلين .

أخبرت حكومة فيشي رسمياً بأمر التقدم ؛ وقبل بضع ساعات من الشروع في التقدم ، طلب رونشتد سيارته وتقدم امام قطعاته باعتباره قائدهم العام ، وقام بزيارة بيتان في فيشي زيارة رسمية ؛ وكانت هذه الزيارة بابداعه الذاتي لا بأمر من المراجع العليا ، وقد فعل ذلك لا تلطفاً منه نحو

مارشال فرنسا ، بل ليكون مجوده في فيشي قبل دخول القطعات الالمانية عاملًا مؤثراً يزيسل اي احتمال للتصادم بالقطعات الفرنسية قبل ان يفرط الأمر .

وتم التقدم فعلا دون اصطدام ، ولكن كانت هناك لحظات 'مر"ة عابرة لبعض الضباط الفرنسيين امكن التغلب عليها بالحسنى من كلا الجانبين .

لقد قدر كافة الإلمان ذوو السلطة هذا الاتجاه الصحيح للجندي البارز اللواء ( دي لتردي تاسكن ) وقد وصلت القطمات الالمانية مرسيليا بمسد اربع وعشرين ساعة من اجتيازها الحدود شمال ليون ، اذ لحقت بالقطارات السريمة حسب جدول التوقيت لخطة التقدم .

نتج عن احتلال جنوب فرنسا توسع عظيم لمنطقة القائد العام للفرب ، كا نتج عنه مسؤوليات اضافية اخرى، فكان ينبغي تنظيم ساحل البحر الابيض المتوسط الفرنسي بكامله سريعاً وإعداده للدفاع ، ولكن لم يكن هناك سوى قلاع كبيرة قديمة ومرافىء مجرية ، وكان الساحل نفسه غير محمي . ان المهمة الشاقة كانت في تزويد هذه الجبهة البحرية الجديدة الواسعة بالقطعات اللازمة، ولم يكن ليتيسر حينذاك غيير قوات قليلة ؛ فهل سيسمح الحلفاء لرونشتد بالتهيؤ ؟

كان ينبغي اخذ حقوق سيادة فرنسا في الجنوب بعين الاعتبار ، وفي نفس الوقت الاهتام بأمر حماية الساحل وجبهة البرانيس ، ولا يمكن التوفيق بسين هذن المطلبين الا بالتعاون الوثيق مع حكومة فيشي وحكام الأقاليم فيها . ولما كان التعاون السياسي من واجب الحاكم العسكري في باريس وليس من واجب رونشتد ، فقد أوجد حاكم باريس العسكري منظمة لانجاز المطاليب العسكرية الالمانية من جهة والاحتفاظ بهيبة مقام حكومة فيشي من جهة ثانية .

ان هذه التدابير كانت مضطربة أشد الاضطراب!...

ويمكن ان نتصور مدى ازدياد مشاكل رونشتد الناجمة عن توسع واجبأته في جنوبي فرنسا ، ومع ذلك لم تكن هـذه المشاكل كل شيء ، إذ لم تظهر تعقيدات اخرى هناك .

وكانت فرنسا الجنوبية شرقي الرون من الوجهة السياسية ضمن نفوذ الايطاليين ، لذلك لم يكن للقطعات الالمانية علاقة ما بهذه المنطقة ، ولكن برز السؤال التالي الآن : من يحتل منطقة مارسيليا – طولون – منتون ؟ وبعد مداولات طويلة بين برلين وبين روما ، اتفق السياسيون على وضع الجيش الايطالي الرابع في هذا القاطع من الساحل، وكان هذا الجيش الآن قد عبى بين ( منتون ) و ( اسبيزيا ) ، فكان عليه الآن ان يمتد غرباً الى طولون ، وقد تقرر وضع هذا الجزء من الجيش الرابع الايطالي الذي سيحتل الساحل الفرنسي من (طولون) الى (منتون) بأمرة رونشتد من الناحية التعبوية فقط.

كان النصف الشرقي من المنطقة المحصور بين (منتون) و (اسبيزيا) بأمرة القيادة الايطالية العليا ، لذلك يمكن تصور مدى المشاكل التي لا بدوان حدثت في هذه المنطقة وحدها ، وكان الفريق (فرسلينو) قائداً عاماً للجيش الايطالي الرابع ، وكان رجلا فعالاً وقائداً كفؤاً ، اما رئيس هيئة ركنه فكان اللواء الألممي (ترابو تشي ) .

لقد عبئت حوالي اربع او خمس فرق ايطاليـــة مع عدد من البطريات الساحلية على طوار ساحل البحر الابيض المتوسط الفرنسي .

وبعــد تغيير كثير للحدود الفاصلة ، جرى احتلال الساحل الجنوبي على وجه التقريب كا يلي :

أ - جحفل جيش اللواء ( فيلبر ) مع خليط مختلف من القطعات في

القاطع الممتد من الحدود الاسبانية بالقرب من ( فندرس ) الى ( مارسيليا ) ( داخل ) تتراوح قوة هذا الجحفل من اربع الى خمس فرق ضعيفة .

ب — القسم الغربي من الجيش الايطالي في القاطع الممتد من (طولون) الى (منتون) ، وقد وصلت الى مقر رونشتد هيئة ارتباط ايطالية قوية برئاسة اللواء (مارازاني) وهو ضابط ايطالي كفؤ من صنف الخيالة ، وكان قد سبق له قيادة الفرقة الايطالية الممتازة (ساليري) في الجبهة الشرقية عام (١٩٤١ – ١٩٤١) وكان معروفاً لدى رونشتد ؛ وكان من ضمن أعضاء هيئة الارتباط المقيد (رافيولي) وهو ضابط جيد شغول ، والمقدم (سكنوريني) الذي يمتاز بالمرح الدائم ، وكانت هيئة الارتباط هذه مؤلفة من حوالي ثمانية ضباط برفقتهم عدد لا يستهان به من الاشخاص المرؤوسين ؛ وقد انضمت هذه الهيئة الى مقر القيادة الغربية بصفتها جزءاً منها ، وكانت العلاقات الشخصية معها علاقات صداقة وثيقة .

تلقى الجيش الرابع الايطالي أوامره من رونشتد فيالقضايا التعبوية الخاصة بالدفاع عن الساحل ، وكان هذا الجيش يستلم ايضاً أوامر اخرى من مرجعه في روما ، وكانت معالجة المشاكل التي لا بد من نشوئها تجري بصورة مرضية من رونشتد ذلك الرجل الذي امتاز بموهبة فذة مؤثرة في إدارة افراد الأمم الاخرى .

كتب اللواء (ترابوتشي) رئيس هيئة ركن الجيش الايطالي الرابع في رسالة مؤرخة في ١٩٤٢) ومعنونة الى رسالة مؤرخة في ١٠/كانون الاول (ديسمبر) عام (١٩٤٢) ومعنونة الى رئيس هيئة ركن القيادة الغربية ما يلي : «عزيزي الجنرال . وصف قائدي المغرم بالسجع عند عودته من باريس القيادة الغربية بقوله : « انها ضمت عنصري القيادة المثالية : عنصر الخلق الكريم وعنصر الذكاء العظيم ، وقد قصد بذلك بطبيعة الحال رونشتد وهيئة ركنه » .

وعند احتلال ساحل البحر الابيض المتوسط في تشرين الشاني (نوفمبر) عام ( ١٩٤٢) تشكل نطاق خارجي حول القاعدة البحرية في (طولون)؛ وقد تم هذا دون أخذ شعور البحرية الفرنسية بنظر الاعتبار ، إذ لا يليق بالأميرال الفرنسي ان يتلقى الأوامر من الالمان في مرفأ بجريته الخاص! لذلك ضمت الوحدات الفرنسية التي كانت في طولون الى الدفاعات الساحلية الالمانية الايطالية .

وقد قدم المارشال بيتان بعد هذا هدية لرونشتد معمولة بصورة فنية من غطاء برنزي لفوهة مدفع مناضخم مدافع البارجةالبحرية المسهاة (الالزاس).

أوشكت سنة (١٩٤٢) أن تنتهي ، وكانت منطقة قيادة المشير قد السعت ، إذ امتدت الجبهة الساحلية الألمانية الهولندية على طوار بجر الشمال والقنال والأطلسي حدى الحدود في البرانيس ، واخيراً الروابي الكائنة على البحر الأبيض المتوسط ، وبالاضافة الى ذلك دفاعات الألب من (منتون) نحو الشمال وعبر (مونت سنيس) حتى الحدود السويسرية ؛ وكان احتال قيام الحلفاء بالغزو يزداد دوماً ، وبدا بوضوح الخطر الذي يتعرض له المدافع في خطوط ثابتة مستكنة .

وعلى الرغم من بعض التجارب المرة التي نتجت عن تصرف بعض أقسام الجيش الفرنسي ، فأن الفكرة السائدة كانت الساح لحكومة فيشي بجيش جديد حتى في وقت الحرب .

كان رونشتد جندياً حقاً لا تغيب عنه الدوافع الأنسانية لفرار القطعات الفرنسية من حكومة بيتان ، وكان يـدرك تماماً وجود الشعور الوطني العالي في الشعب الفرنسي ، فلم يفاجأ بانحياز القطعات الفرنسية الى الحلفاء، كما سبق له أن تنبأ بان المقاومة الفرنسية ستنبعث يوماً ما من شمالي افريقيا .

لقد أمل رونشتد معاونة قيمة من القطعات الفرنسية التي تشغل دفاعات السواحل ، غير انه كان يرغب فوق ذلك في إرضاء المارشال بيتان ومساندة حكومة فيشي ، وبعد مناقشات تمهيدية طويلة مسم مقر الجيش الالماني التي أبدت ارتيابها العظيم يجدوى معاونة الفرنسيين ، وافقت تلك القيادة على بدء الاستحضارات للتعاون الالماني — الفرنسي ؛ فالتحق العقيد (بون) وبصحبته عضوان من هيئة الهدنسة في باريس بالقيادة العامة الغربية ، كما استشيرت حكومة فيشي والقائد الخيال (بريدو) نيابة عن المارشال بيتان من الجانب الفرنسي لهذا الغرض .

كانت المسألة تدور حول تشكيل بضع فرق تتألف من سوالي مائة ألف جندي فرنسي ، ولأجل أن يستم ذلك أخلت القوة الجوية الألمانية مراكز التدريب الصغيرة في جنوبي فرنسا ، غير أن تسليح هسذه القوة كان صعبا نوعاً ما ، لأن الجيش الفرنسي على العموم كان مجهزاً باسلحة قديمة يرجع تاريخ بعضها الى الحرب العالمية الأولى ... لقد بذل رونشتد كل ما في وسعه لتجهيز هذا الجيش الجديد بأسلحة ألمانية أفضل من تلك التي بجوزته !

استمرت هذه المداولات بضعة أسابيع خلال شتاء (١٩٤٢ – ١٩٤٣) في باريس ، ولكن كل شيء انهار من بعد ذلك ، وقد نجم عن خيبة أمل هتار الجديدة في شمالي إفريقيا ازدياد ريبته في تشكيل جيش فرنسي جديد زمن الحرب ؛ فأصدر امراً عاجلاً لالفاء كل الاعمال التمهيدية التي جرت لها الفرض ، فأسف رونشتد الذي كان قد أخبر بيتان بوجهة نظره لهذا القرار كثيراً ... وعزم هتار على تسريح ما تبقى من قوات الدفاع الفرنسية وتجريدها من السلاح ، لأنه ارتاب في إخلاص هذه القطعات ، لهذا لم يجر في أي وقت من الأوقات إرغام حكومة فيشي على الدفاع عن الساحل جنباً الى جنب مع الألمان .

## المخاوِفتُ مِنَ الغَزُّو

كانت ملحمة (ستالين غراد) تعكس ظلالها في النفوس وكان الجيش الالماني السادس قد وقع في الفخ بفضل او امر هتار السقيمة وكانت هــــذه المأساة هي الحادثة الاولى التي احدثت تأثيراً حؤلماً في وأثرة واسعة من الالمان، فقد اصبح واضحاً بأن الحرب في الشرق بدأت الآن فقط ، وكان الموقف في افريقيا لا يزال عصيباً.

دعنا نلقي نظرة على خارطة اوروبة: كانت الجبهة الالمانية بصورة عامة كا يلي: الساحل الغربي للنروج – الدانمارك – ساحل البحر الشمالي الالماني – هولندا – بلجيكا – سواحل فرنسا حتى الحدود الاسبانية بالقرب من (ابرون) والى اقصى من ذلك شرقا، وكانت حدود جبال البرانيس تحرس ساحل البحر الابيض المتوسط الفرنسي – دفاعات الساحل الايطالي – ساحة الحرب في شمالي افريقية – سواحل الادرياتيك – اليونان – البحر الأسود، ومن ثم الجبهة الشرقية تجاه الاتحاد السوفياتي وتمتد من غرب القفقاس الى (لنين غراد)، أضف الى ذلك الفنلنديين في جبهتهم من (لنين غراد) حتى بحر الشمال اوليس من الضروري أن تكون جندياً ممتهناً لندرك استحالة الاحتفاظ بهذه الجبهة التي تحتضن ثلثي أوروبة.

وكانت هناك مناطق شاسعة من الجبهة الغربية وأوروبة الجنوبيسة بدون

قطعات كافية للدفاع عنها ، بل كان فيها مفارز لحراستها ليس غير . لقد حدث في الحرب العالمية الثانية كما حدث في الحرب العالمية الاولى، ان توسعت جبهات المانيا تدريجياً وازدادت من جبهتين الى اربع جبهات ، حتى ليمكن مقارنة المانيا بقلعة احيطت من جميع جوانبها ؛ يضاف الى ذلك ان نواقص التجهيزات والموارد الخام أصبحت ظاهرة للعيان ، بينا كانت موارد العالم الهائلة تحت تصرف الحلفاء .

وفي هــذا الوقت ازدادت غارات الحلفــاء الجوية باستمرار ، بينا نقصت قابلــة القوة الجوية الالمانية .

كانت المانيا قد استنفدت غاية جهودها سياسياً وسوقياً عام ( ١٩٤٣ ) ، ثم اخذت أمورها بالتدني بطيئاً في بادىء الامر وسريعاً من بعد ذلك ، ولم تكن منطقة القيادة الغربية الواسعة في أوروبة غير جزء من المجموع العام . ومن سنة ( ١٩٤٣ ) فصاعداً بسداً الحلفاء الغربيون يقومون بأعمال الخداع والتضليل بفعاليات متزايدة ، فأين سيجري الغزو ؟ يحتمل ان يتم في هولندا او بين ( كالية ) و ( هافر )، ولا فرق بين هذين المحلين من وجهة صلاحيتها للانزال، وكانت شبه جزيرة ( نورماندى ) وشبه جزيرة ( بريتاني ) الممتدتان بعيداً داخل البحر صالحتين ، فالبحر يحيطها من الجانبين بصورة ممتازة .

ولم يكن رونشتد وقتذاك قد فكر في الموانىء الاصطناعية ، وقد الفترض هو ورئيس هيئة ركند بأن الغزو قد يحدث على قطاع مفتوح من الساحل ، ولكن في النهاية يجب ان يكون هناك ميناء جيد ، وكانت شاربورغ وبريست اول ما يلفت النظر...وربما يجري الانزال ايضاً بين مصب اللوار والحدود الاسبانية اي في ( ليسلاندس LESLANDS ) ، وكانت في هدذا القاطع الذي يبلغ طوله حوالي ثلاثمائة ميل ثلاث فرق مشاة قليلة الكفاءة ،اي لكل فرقة من هذه الفرق الضعيفة حوالي مائة ميل ، ولم يكن

هذا دفاعاً بل ادامة مراقبة الساحل .

ولم يكن هناك احمّال لخطر يأتي من الاسبانيين باتجاه البرانيس ، غير انه انتشرت اشاعـات بأن الحلفاء قد يقومون بانزال في شبه جزيرة الاندلس ايضاً ، وكانت هناك بعد ذلك جبهة البحر الابيض المتوسط التي اشرنا اليها والتي كانت بدون تحصينات تقريباً ولا يوجد فيها سوى قوات ضعيفة لا قيمة لها من الوجهة العسكرية!

كان رئيس شعبة الحركات في هيئة ركن رونشتد المقدم الممتاز ( مير دترنك ) يقدم كل يوم تقريباً نوعـاً جديداً من انواع الرسائل التحذيرية حول مناطق الفزو المحتملة يجمعها من مصادر خارجية وداخلية

ازدادت فعالية العدو الجوية في فرنسا ولا سيا في الليل ، وكثيراً مسا نقلت هذه الطائرات الى مراكز حركة المقاومة الفرنسية ضباطاً ووكلاء بريطانيين لأجل تنظيم هذه المقاومة ، كما ألقت كميات ضخمة من الاسلحة وخاصة الغدارات .

لم تكن حركات المقاومة الفرنسية ذات خطورة قبل سنة ( ١٩٤٢ ) ، فقد كان هناك اعضاء قلائل فتكوا بأفراد من الجيش الالماني قبل ( ١٩٤٢ ) ولكن لم يكن لهؤلاء تهديد سوقي ، اما في سنة ( ١٩٤٣ ) فكانت الامور تختلف عن ذلك ، اذ نمت حركة المقاومة ، وظهرت بتنظيم متين ، وتطورت يوماً بعد يوم ، حتى اصبحت ثلاث مجموعات تتصارع فيا بينها حول قضايا السياسة الداخلية ، وكثيراً ما طلب من حكومة فيشي اخماد هذا الخطر المتزايد بوساطة الشرطة ، كا ازدادت اعمال المفاوير المعادية ، وكانت هذه الاعمال عبارة عن غارات منظمة على الساحل ، تقوم بها قطعات المفاوير البريطانية ، فتدمر وتخرب وعلى الاكثر تقوم بالاستطلاعات .

يَّهُ تَّ هَذُهُ الحُوادَثُ كَأَفَةً فِي الغربِ عَـامُ ( ١٩٤٣ ) ، فزادت في التُوتر شدة .

وينبغي لي ان اشير الى ناحية اخرى ، وهي ان الشيوعية انتعشت من الغرب وازدادت فعاليات الشيوعيين اكثر منالسابق بعد الاندحار في (ستالين غراد ) ، وبدأت شعبة استخبارات العدو تعمل نشيطة ، وقد علمنا بالتدريج بتكوين جمعية المانيا الحرة في روسيا واشترك ضباط المان اقدمون بمن اسرهم الروس ، وكان من بينهم اصحاب اسماء قديمة مثل ( فون سبيرلتس ) فكان مذا في نظر رونشتد ليس مجرد افشاء للاسرار بل هو خيانة قد تؤدي الى سياع ارواح عدد كبير من الجنود الالمان في الجبهة الشرقية .

وبدأ الآرف نوع جديد من دعاية الحلفاء في الغرب ، فكانت الرسائل اللاسلكية الاميركية – البريطانية تسمع في مقر رونشتد معلنة ضرورة تبجيل الضباط الالمان المشتركين في جمية المانيا الحرة وتقديرهم تقديراً عظيماً، وكانوا يمرضون علينا نحن الذين كنا في الغرب هؤلاء الخونة باعتبارهم امثلة سامية لضباط ذوي سلوك يستحق التقدير .

كانت هذه الدعاية موجهة بصورة خاصة الى رونشتد وهيئة ركنه للفت في اعضادهم ، وكان تعليق رونشتد على ذلك : ، تستثمر السياسة كل نوع من أنواع الخيانة ، ولكنها لا تشرف الخونة ، .

كانت دفاعات منطقة رونشتد الحقيقية واقعمة على الساحل بطوار خط الشاطىء ، لذلك اقيمت التحصينات على حافسات السواحل بكل الوسائل المتيسرة ، وستظهر فيا بعد جدوى همذه المواضيع التي كانت موضع شك رونشتد .

ان اي قائد عسكري متزن التفكير ، لا بــد وان يمعن النظر في احمال

اندحاره حتى وان كان في موقف ملائم ، وقد بدأ الموقف في الغرب سنة ( ١٩٤٣ ) خطيراً للغاية ، وكان القتال الشديد في افريقيا واكثر منه في الجبهة الشرقية مصدر انهاك عظيم لكافة الرجال والمواد – تلك الطاقة التي لم يتحرك منها للغرب الاشيء قليل ، فقد كانت بعض الفرق في الغرب مؤلفة من رجال طاعنين في السن مسلحين بأسلحة قديمة نسبيا ، وكانت قابلية الحركة تنقص هذه الفرق التي لا يمكن نجاح التدابير الدفاعية بدونها، وكانت اغلب الفرق على الساحل مزودة بنقلية من الحيوانات، وكانت مدفعيتها نتيجة لذلك بطئة الحركة .

وقد اقتضى الأمر التخلي شيئًا فشيئًا عنالفرق الجيدة لارسالها الىالشرق، وحلت محلمها وحدات غير منظمة وذات تدريب قصير لا يمكنها مجهاراة القطعهات الكفؤة ، واكثر من ذلك كانت الفرق المدرعة والمشأة تنقل من الشرق الى الغرب مناوبة لتبقى هناك مدة قصيرة في الغرب ثم تعود ثانية الى الشرق .

كان من الضروري في مثل هـــذا الموقف التفكير في احضار مواضع خلفية يجري انتخابها وتهيئتها بعناية فائقة ،وعلى سبيل المثال ، هيئت مواضع خلفية كثيرة بدقة خلال الحرب العالمية الاولى في الشرق وبصورة خاصة في الغرب ، وقد كانت هذه المواضع بمثابة ضمان للقيادة الالمانية العليا في حالة تبدل الموقف ، ولكن هتلر كان لا يوافق حتى على مجرد التفكير بمثل هـذه الاحتياطات التي كان احضارها ضرورياً للغاية من الناحية العسكرية ...

اعتقد هتلر بأن انشاء مثل هذه المواضع يؤدي الى الانسحاب قبل أوانه دون إبداء مقاومة شديدة ، ومنذ سنة ( ١٩٤٣ ) اتخذ لنفسه شعاراً هو : د اثبت في محلك ولا تتنازل عن شبر واحد من الارض ، ، وكان في هـذا موت لكل وجه من أوجه القيادة الحقة ، التي ينبغي ان تعتمد على الحركة لا

على الجمود ، وطالما تدرب رونشتد والقادة الالمان الآخرون على هــذا المبدأ المسكري الموروث ، لأن الانجازات المسكرية الالمانية السابقة اعتباراً من القرن الثامن عشر فصاعداً قد تحققت استناداً الى قابلية الحركة السوقية .

سبق للقيادة الالمانية العليا ان نظرت بعين الريبة الى المقترحات الرامية الى إعداد مواضع خلفية كتدابير أمن ؛ غير انه كان هناك ايضاً عامل آخر هو خوف هتلر من ضياع ( الهيبة ) فيما اذا 'وجهد في الغرب موضع آخر مهياً في الخلف ، وكان يعتقد ان مجرد انشاء دفاع كهذا ، قد يفقده سمعته: « بأنه لا يقهر » .

وعندما فشل هتلر في الحصول على سلم في سنة (١٩٤٠) ، اصبح ضرورياً في عام (١٩٤١) فصاعداً تهيئة الغرب للدفاع ، ولكن الدفاعات كما رأينا لم تهيأ عام (١٩٤١) ، وحتى في مستهل عام (١٩٤٢) ؛ ولو شرع الالمان باعداد هذه الدفاعات منسند عام (١٩٤١) ، لكان بمقدورهم الدفاع عن الغرب عام (١٩٤٤) ولسملت عليهم الحرب السيارة .

ولم يكن هتار يكترث كثيراً بدفاعات الميدان، ولكنه كان يثق بالمواضع المستحضرة من السمنت والحديد، وكان يعتقد ان هدفه المواضع وحدها تستطيع الصمود تجاه القصف الجوي وتجاه قنابل المدفعية الثقيلة وهجات الدروع، ولكن كان عليه ان يفهم بأنه ليس هناك قطر في العالم بامكانه انشاء مثل هذه التحصينات على جبهة تمتد الى آلاف الاميال. ان التحصينات المفشوشة المنتخبة بعناية لا سيما اذا كانت منظمة بالعمق، تكون دائماً ذات أهمية حتى عندما 'تنشأ على عجل في الميدان بوسائط مرتجلة، ويمكن تقوية التحصينات ذات الأهمية القصوى فقط بالسمنت والحديد.

لقد ظل امر استطلاع المواضع الدفاعية متأخراً جداً ، وبعد مضي الوقت المناسب ...

كانت مواضع مدفعية الساحل بصورة خاصة رديئة ، والواقع انها ينبغي ان تؤلف العمود الفقري الدفاع ، لذلك جرى تنسيقها من قبل سلطة واحدة، وقد سبق ان تحدثت عن الاختلافات في استخدام المدفعية بين الجيش والبحرية .

لقد كان في مقر رونشتد قائد للمدفعية يكافح مشاكل لا نهاية لها ، فقد كانت البحرية مقتنعة مند أمد بعيد بأن لديها الخبرة الكبيرة في استخدام المدفعية ، إلا ان خبرتهم هذه كانت مقتصرة على استخدام المدفعية في الحرب البحرية ، بل انها مقتصرة على مشاغلة الاهداف البحرية السريعة الحركة في مديات طويلة ومتوسطة ، اما الجيش الذي لا يعرف هذه الأساليب من الحرب البحرية ، فانه كان يفضل مشاغلة العدو على ساحل الماء مباشرة ، لا سيا العدو الذي أتم نزوله .

كان من السهل تقسيم هذه الواجبات الى :

أ — البطريات الساحلية العائدة للبحرية: واجبها الرئيسي مشاغلة الاهداف البعيدة في البحر .

ب — البطريات الساحلية التي تعمل ضمن مديات قصيرة ضد العدو الذي أتم انزاله .

لكن الأمل في الوصول الى اتفاق يحدد الواجبات كان ضعيفاً جداً ، لتمسك الطرفين الشديد بآرائها حول استخدام المدفعية ، ولم يكن رونشتد بعد نشر وصايا الفوهرر الرقم (٤٠) بدرجة من القوة تمكنه من اعطاء القرار الجازم ، لأن البحرية التي كان قائدها بتاس شديد مع هتلد كانت ذات تأثير أقوى من تأثير الجيش .

أصدر هتلر أوامره سنة (١٩٤٢) متأثراً بمقترحات رجالالمدفعية البحرية،

ومندفعاً تحت تأثير اعتقاده بجدوى التحصينات الضخمة ، بتركيب عدد كبير من البطريات الساحلية في مواضع محصنة ، فكانت نتيجة ذلك أن أصبحت البطريات الحديثة ذات الأهمية العظيمة محدودة الفائدة في الحركات . كانت هناك مثلاً بطريات من عيار (١٧) سنتمتراً مداها (١٨) ميلاً تعذر الحصول على تأثيرها الناري الكامل ، لأنها أحبست في سجون من الحديد والسمنت .

وعلى ضوء الغزو الذي حدث عام (١٩٤٢)، في (دييب) ينبغي ان نوضح بأن رونشتد وأمثاله من القادة ، عارضوا المبالغة في قبر الأسلحة داخل كتل من السمنت والحديد، لان هذه الأسلحة يتعذر عليها العمل من داخل مواضعها هذه في الاتجاه المطلوب ، اي ضد العدو الذي اصبح على بعد بضعة آلاف من الياردات في الجبهة ، واكثر من هذا بعد يزوله على الساحل .

يمكن استنتاج الصعوبات الاخرى التي برزت في مجال المدفعية بما يلي : — كان في منطقة رونشتد عام (١٩٤٣) حوالي مائة وأربعين بطرية ساحلية من قطعات الجيش في مواضع مستحضرة دائمية ، وكان اغلب هذه البطريات من عيار (٥) و (١٠) سنتمترات ، ولم تكن من صنع الماني ، ولكنها من المدافع المستولى عليها من الفرنسيين والبولنديين والجيكوسلوفاكيين ، وكان هناك مدافع روسية عيار (١٥) و (١٢) سنتمتراً ، وفرنسية عيار (١٥) و (٢٢) سنتمتراً ، وفرنسية عيار (١٥) و (٢٢) يتألف من (٣٤٠) مدفعاً عيارها من سنتمترين الى خمسة عشر سنتمتراً تعود يتلف الامم ، وكان قسم من أجهزة التمديد قديماً ، فكان من الصعوبة على المدفعية مشاغلة الاهداف المتحركة في الماء ، ولكن البحرية من الجهة الثانية كانت تمتلك أحدث المدافع مزودة بأحدث أدوات التسديد .

وكان رونشتد منشغل الفكر دائمًا بهذا الاضطراب ، ولكنه كان عاجزاً

عن السيطرة على الموقف ، لان جميع القرارات كانت لأوليَكُ البعيدين دُوي التأثير الكبير من بطانة هتار ، كما كان القلق يساور النفوس حول تموين هـــذه المجموعة الدولية من الأسلحة بالعتاد .

وباستثناء القوة الجوية ، كانت فرق الدروع الاحتياطية أهم قوة متيسرة للدفاع عن الغرب ، فقد كانت هذه الفرق قوة القتال الكبرى ، وكانت ذات قابلية للحركة ، وبذلك كان بأمكانها أن تقوم بخدمة كبيرة في العمل مشتركة مع قوة جوية قوية .

عين في مقر رونشتد اللواء الشهير (كيرفون جوبن بيرك) قائداً للقطمات المدرعة ، وكان يشغل منصب الملحق العسكري في لندن قبل الحرب؛ فكان مستشاراً لرونشتدفي كل القضايا المتعلقة بالاستخدام السوقي والتعبوي للدروع. كان فون (جوبن بيرك) واسع الاطلاع وكفؤاً ، ولم تكن أفكار رونشتد ورئيس هيئة ركنه تتفتى دائماً مع أفكاره .

وينبغي أن نقرر بأنـــه لم يتصور أحد بشكل واضح مدى تأثير القوة الجوية على الحركات السوقية الكبرى بعــد سنة (١٩٤٣) ، لأن الحرب الجوية كانت قد بدأت حينذاك فقط!!

وربما كان اللواء (فون جوبن بيرك) مصيباً ، ومسع ذلك فليس للفرق المدرعة أهمية كبرى في نظر رونشتد ورئيس هيئة ركنه اذا تعذر تحريكها. لقد كانت هناك جبهة بجرية هائلة تمتد من جزيرة (تسل) الى (ايرون) وجبهة أخرى تمتد من (فندرس) الى (منتون) ، وكان باستطاعة العدو الانزال في أي مكان شاء .

ولا شك في إمكان تعبية الفرق المدرعة في مناطق الانزال المحتملة، ولكن وجود احتالات كثيرة تجمل الانسان عاجزاً عن التأكد مـن نزول العدو في الأمكنة المفروضة، اذ كاما كبرت منطقة الحركات ازدادت احتمالات الانزال في اماكن كثيرة منها!

وحينا يتعذر تحريك التشكيلات المدرعة سريعاً الى منطقة مهددة نتيجة للتفوق الجوي المعادي، فأن قيمة الدروع حينذاك تقتصر على المجال التعبوي فقط؛ وينبغي أن نشير هنا الى أن القائد العام للأسطول الجوي الثالث المشير (سبيرل) ، كان قد ادخل في حسابه وصول نجدات مهمة عندما يقع الغزو ، وكثيراً ما كان يخبر رونشتد وبيده قائمة بمقدار الأسراب التي يتسنى نقلها الى الغرب من ساحات الحرب الاخرى فيا اذا دعت الحاجة الى ذلك .

وفي سنة (١٩٤٣) لم يعد ممكناً تأمين التفوق الجوي ، ولكن كان هناك على الأقل قوة جوية كافية تضمن تنقلات سوقية محدودة للتشكيلات المدرعة. لم يكن رونشتد و (سبيرل) في سنة (١٩٤٣) يعلمان بأن الامدادات الموعودة لن تأتي في سنة (١٩٤٤) نظراً للموقف الذي نشأ حينذاك .

سأعود الى وصف اختلافات الرأي مرة اخرى عندما اعالج استخدام جعفل الجيش (ب) بقيادة رومل في سنة (١٩٤٤)، وأكتفي هنا بمجرد التأكيد بأن وجهات نظر رونشتد ورئيس هيئة ركنه كانت تعتبر ان فرق الدروع الاحتياطية ضرورية لموقف خطير، ولكن القائد المسؤول عن منطقة واسعة كهذه في الغرب ينبغي ان يكون تحت تصرفه احتياط سوقي يستطيع استخدامه متى شاء وفاقاً للموقف العام، وبدون هذا الاحتياط فلا رجاء في دفاع ناجح !!...

وعلى الرغم من التأثير الحاسم للقوة الجوية في الحرب ، فانها لا تستطيع وحدها كسب الحرب؛ اذ تدعو الحاجة دوماً الى قوات برية قوية أهمها الدروع على ألا نتناسى الهميسة صنف المشاة المدرب تدريباً بمتازاً والجهز بأحدث الاسلحة .

ولا يزال صنف المشاة ضرورياً لا يمكن الاستغناء عنه في الحرب ، على ان يكون آلياً مزوداً بأحدث الاسلحة ومدرباً ادق تدريب، وقد أكد رونشتد على ذلك دوماً ، ولم ينفك عن ترديده ابداً .

صاحبت سنة ( ١٩٤٣ ) نقطة التحول العسكري الكبرى ، فقد ولى عهد حرب الصاعقة لسني ( ١٩٣٩ – ١٩٤١ ) كما أدبر عهد الهجهات السوقية في الجبهة الشرقية وفي شمالي افريقيا . وقد اكرهت قوات المحور بما فيها اليابان على الدفاع بعد ان تم تطويقها سوقياً ، وفي سنة (١٩٤٣) بدأ التمرض الكبير للحلفاء ضد المحور، فاستهل بحرب جوية اشتدت بسرعة على اوروبة الوسطى ، فضلا عن قيام قوة الحلفاء الجوية بالتعرض في الغرب ، وقد دأبت تشكيلات هائلة من الطائرات الامريكية والبريطانية على فعالياتها ، وكان تحليق مئات من هذه الطيور الفضية باستمرار على ارتفاع عال في الجو وبتشكيلات متقاربة ذا اثر بعيد على النفوس . وفضلا على اكتساح البر بالقصف الجوي الذي استهدف المطارات والسكك الحديدية، كان هناك قصف بالقصف الجوي الذي استهدف المطارات والسكك الحديدية، كان هناك قصف عركات القاطرات المتحركة او الواقفة ، وكانت اهداف بصورة رئيسية يوما بعد يوم .

أطرى رونشتد رجال السكك الحديدية الفرنسية الذين عكفوا على انجاز واجباتهم بحذق على الرغم من فداحة الخسائر ، ولهذا نخول رونشتد منحهم جوائز خاصة ، وأكثر من ذلك اصدر وصاياه باطلاق سراح اقرباء هؤلاء الرجال الموالين من الاسر الالماني الذين اسروا سنة (١٩٤٠) اكراماً لذويهم.

وعندما ازدادت الحرب الجوية عنفاً اعتبرهــــا رونشتد الاستحضارات الأولية لغزو الحلفاء ، وكان القصف على المدن الصناعية وخطوط المواصلات لا يستهدف زعزعة ارادة المانيا على المقاومة فحسب ، بل يرمي الى تحديد

الانتاج واشاعة الفوضى في تشكيلات السكك الحديدية .

لا يتسر البدء بالهجوم الحقيقي على قلعة اوروبة الوسطى مما لم يبد ضعفها ملموساً نتيجة للحرب الجوية. لقد كان من واجب كافة التشكيلات في الفرب الاحتفاظ بسجل للهجمات الجوية يبين فيه مق وكيف وأين جرى القصف الجوي ويثبت ذلك على خرائط خاصة للحصول على صورة واضحة لمركز ثقل القصف الذي يستهدفه الحلفاء.

وكان الاسطول الجوي الالماني الثالث في سنة ( ١٩٤٣ ) قد تناقصت قواه نقصاً جلياً ، غير ان العدو لم يحصل بعد على السيادة الجوية المهيمنة ، كا كانت مطارات الطائرات المقاتلة القريبة من الساحل تتناقص تدريجياً ، لهذا اقتضى نقل المقاتلات الى اماكن اكثر بعداً في الخلف ، ومعنى ذلك ، ان الطائرات المقاتلة اكرهت على الذهاب الى داخل فرنسا ، فنقصت الفعاليات الجوية في الساحل ، وقد اصبح مدفع ضد الجو عيار ( ٨ ) سنتمترات المدفع المضاد الذي يطلق عليه البريطانيون مدفع عيار ٨٨ ملمتراً ) عاجزاً عن ايصال قذائفه الى تشكيلات العدو الجوية التي كانت تطير على ارتفاع عن ايصال قذائفه الى تشكيلات العدو الجوية التي كانت تطير على ارتفاع أعلى من السابق ، كا لم يكن المدفع المضاد عيار ( ٨ ) و ( ١٢ ) سنتمتراً متيسراً إلا بكميات قليلة .

وكان اسطولنا البحري الصّغير كفؤاً يقظاً، ولكن نجاح غواصاتنا تلاشى بمر السنين كما حدث في الحرب العالمية الاولى ، وكانت المانيا قد ارغمت على الدفاع في البحر ايضاً ، وفي هذا الوقت لم يبتى لنا اسطول بالمعنى الصحيح .

وكانت فعالية الأسطول في منطقـــة البحرية الغربية تقتصر على حمايــة القوافل والدفاع الساحلي في البحار المنخفضة والاستطلاع المحدود ، وكانت القوافل تستجلب من اسبانيا المواد الخام التي كانت شحيحة في المانيا ، وكان

على هذه القوافل ان تسير بمحاذاة السواحل متنقلة بمراحل من ميناء الى ميناء حتى تصل هولندا ، وكانت معرّضة دوماً لهجهات الحلفاء الجوية والبحرية ، فاضطرت سفن جحفل البحرية الغربي الصغيرة القليلة العدد الى ترك واجباتها لتتفرغ لحماية هذه القوافل!

وقد قامت الغواصات التي كانت ممتازة للغاية بغارات مختلفة على سفن العدو ، غير ان هذه الغارات كانت على العموم كوخزات الابر في تأثيرها ! ولم يكن ليتسنى اجراء الاستطلاع البحري الا في منطقة محدودة ، لان العدد المناسب لمثل هذه الواجبات كان قليلا ، وقد حظيت الغواصات العائدة برعاية خاصة ، فكانت عند عودتها الى قواعدها في ( بوردو ) وفي (لاروشل) او ( نازير ) او اي قاعدة اخرى تودع في مانعات هائلة وتجري ادامتها واراحة نوتيتها ايضاً ، وكانت الغواصات اليابانية والايطالية تزور هذه القواعد لماماً !!

لقد كانت البحرية تمتلك سفناً قليلة واشخاصاً كثيرين الذلك كان استخدام منتسبيها في الدفاعات الارضية امراً لا مفر منه ، فنتج عن ذلك تدخل البحرية في واجبات الجيش على الساحل ؛ ولو كانت البحرية كبيرة كما كانت في الحرب العالمية الاولى ، لاعتبرت الدفاعات الساحلية مسألة ثانوية بالنسبة لواجباتها ، اما الآن فقد طبقت واجباتها بصورة مغلوطة .

بدت القلاع الساحلية مناظر مدهشة ، وكان هتلر يميل الى التحصينات ، فرقي عدداً كبيراً من الموانىء الساحلية في منطقة القيادة الغربية الى رتبة قلعة. لقد كان لكلمة (قلعة) تأثيراً يوحي اليه بالاطمئنان والثقة ، ولكن لم يكن لهذه الكلمة نفس التأثير على رونشتد الذي لم يعلق عليها غير اهمية قليلة . ان الترقية الى رتبة قلعة كما كنا ندعوه في مقر رونشتد متفكهين ، لم يكن في الحقيقة ليفيدنا كثيراً .

لقد استنفد هتار كثيراً من الوقت والجهود والمواد للاستمرار في انشاء قلاعه ، وكان رونشتد متأكداً من أن العدو ليس من الحماقة بحيث يهاجم قلمة هجوماً مباشراً من البحر ؛ اذ بامكانه الاستيلاء عليها بسهولة اكثر فيما اذا نزل في منطقة ساحلية مفتوحة خارج منطقة القلمة ، ومن ثم يهاجم القلمة من الخلف اي من جهة البر ، لأن نقاط الضعف في كل قلعة بجرية موجودة من اتجاه البر ، وقد سبق للعدو في سنة ( ١٩٤٣ ) أن طبق ذلك بقطعات المظليين .

من أين يمكن تأمين القطعات الكافية للدفاع عن هذه المناطق المحصنة ؟ حقاً لقد كان ينبغي وجود فرقة او فرقتين في القلاع الكبيرة، وفرقة واحدة في القلاع الصغيرة ، لكن رونشتد كان مضطراً الى القناعة بجاميات ضعيفة مؤلفة من بضعة افواج عند تيسرها لديه ! وكانت مدفعية الدفاع على الجبهة البرية الشاسعة قليلة ايضاً، لأن جميع البطريات تقريباً كانت مثبتة في التحصينات على اساس ان تكون قادرة على الرمي باتجاه الساحل فحسب، دون ان يكون في الامكان تغيير اتجاهها الى البر .

لقد سببت هذه القلاع قلقاً عظيماً للقيادة الغربية ، لا سيا في سنة (١٩٤٤) ، ولم تتحسن الامور عندما بدأ هتار بتعيين ضباط يعتمد عليهم كل الاعتاد بمناصب آمري القلاع ، وكان على هؤلاء الآمرين البؤساء ان يقسموا قسما مكتوباً للاحتفاظ بالقلعة بكل ثمن ... وكان يرسل بهذا القسم المكتوب الى هتلر ، غير انه لم تكن لدى هؤلاء الآمرين القطعات الكافية التي تمكنهم من الاحتفاظ بقلاعهم ، ولم تكن القلاع إلا أبنية غير كاملة . وكان الآمر يفتقر الى السلطة المطلقة داخل قلعته ، إذ كان للآمر البحري ايضاً رأي في الدفاع عن القلعة !

ولم يكن لآمر القلعـة سلطة مطلقة على البحرية والقوة الجوية ، ولكن

كان له ذلك على القطعات الاخرى فقط ، فعندما كانت الضرورة تدعو الى معاقبة بعض افراد البحرية والقوة الجوية في قلعة ما ، فان ذلك لا يتم إلا بوساطة السلطة القضائية للبحرية او القوة الجوية ، لذلك فقد بُجعل هدذا لآمر المسكين ضعيف النفوذ مهدداً دوماً بخطر إحالته على المحكمة العسكرية، ولاجل تقوية الحاميات الضعيفة جداً في هذه القلاع شكلت وحدات الانذار، غير أن منتسبي هذه الوحدات كانوا غالباً من عمال الموانىء المدنيين المصبوغين بالمبزة العسكرية !!

لقد كان من المستحيل العمل في مثل هـذا الوضع الذي لم تعرف حقيقته بوضوح قبل عام (١٩٤٤) ، وكان رونشتد قد أخبر مراجعه بتقـارير شاملة صريحة عن صعوبة الموقف وتعذر السيطرة عليه ، ولكن دون جدوى .

ومن المناسب ان نذكر هنا ملحوظة عن علاقة هتار ببيتان . لقد وجه هتار بعد احتلال جنوب فرنسا رسالة شخصية طويلة الى المارشال بيتان ، شرح له فيها الاسباب التي دعته الى احتلال فرنسا بكاملها ، وقد ختمها بالجملة التالية : « اذا كان لديك ايها المارشال أية رغبات او مشاكل ، فاذكرها للمشير فون رونشتد » .

والغريب في الامر هو عدم وصول اية نسخة من هذه الرسالة الى رونشتد، وقد حدث في شتاء ( ١٩٤٢ – ١٩٤٣ ) صدفة أن ذكر موظف من السفارة الالمانية هذه الرسالة لرونشتد عندما كان يطلعه على بعض المعلومات ، وقد ذهل الموظف المذكور عندما علم بأن القيادة الغربية لا تعرف شيئاً عن هده الرسالة .

 ونتج عن رسالة هتلر هذه في سنة ( ١٩٤٣ ) ، ان رونشتد اصبح يلتقي ببيتان اكثر من السابق ، كما نتج عنها ايضاً تبادل الرأي بين الرجلين عن المور تخص السياسين لا رجال الجيش ، ورضي رونشتد الذي كان يكره السياسة كرها مطلقاً ان ينقل جوهر رغبات بيتان الى هتلر مع توصياته باتخاذ الاجراءات كلما استطاع الى ذلك سبيلا ، وكان بعد عودته الى مقره يرتب جميع النقاط ويرسلها برقياً الى القائد العام للجيش الالماني ، وكان اللواء البارون ( فون نوبرون ) يشغل منصب ضابط ارتباط في فيشي بين بيتان ورونشتد ، وقد اشترك في الاتصال ببيتان ، ومن الواضح أن الرسائل كانت متبادلة ايضاً بين بيتان ورونشتد بالاضافة الى الزيارات ، ونظراً لأن السفارة الالمانية هي المسؤولة عن السياسة الخارجية ، فكثيراً ما حدث تجاوز على المسؤوليات بين السياسي ورجل الجيش !

وعندما نتذكر بأن القائدين العسكريين في باريس وبروكسلكانا منهمكين كل الانهاك في السياسة ، وان هتلر وغيره من كبار رجال الحزب انتهجوا سياستهم الخاصة جاعلين السلطات الاخرى وراءهم ظهريا، ندرك ان رونشتد حافظ على إعراضه عن السياسة ما استطاع ، ومع ذلك كان من المستحيل عليه منع ممثلي الفوهرر من الظهور على مسرح السياسة ، وكان هؤلاء عادة موظفين حزبيين ذوي مكانة رفيعة مزودين من هتار بسلطات أعلى من السلطات المحلية الاخرى ، وكثيراً ما كان هؤلاء الموظفون يغلون أيدي السلطات المحلية .

كان هناك حاجة ملحة في الغرب لدعوة بعثات عسكرية من الاقطار الحليفة او المحايدة لتفتيش جدار الاطلسي . لقد كان هتار فخوراً جداً بجداره هذا ، فطفقت البعثات العسكرية تتوالى يرأسها القادة واحدة تسلو الأخرى ، من تركية وبلغارية وهنكارية وفنلندية ورومانيا وايطاليا واسبانيا وغيرها .

وقد جملت نباهة ذكر رونشتد الدولية هؤلاء الضيوف تهفو نفوسهم الى

رؤيته على الاقل ، والتحدث اليه إن أمكن . وقد أصبح اعتياديا اتصال مقر الجيش هاتفياً بمقر رونشتد ملتمساً استقبال رونشتد لهـــؤلاء السادة وإعداد ما يطعمون ، وكان علي أن اوصل هذه الرغبة الى رونشتد بأسلوب (دبلوماسي) ، ولكن عندما يصل الزائرون يتمثل العطف كله في حسن وفادة رونشتد لهم وحفاوته بهم ويسترسل على سجيته في عطفه وشيق حديثه ، فيغمر الجميع الغبطة والسرور .

كانت الأحاديث تجري بالألمانية أو الفرنسية ، وكان يقدم الطعام في كل زيارة ، وكانت تحدد لهذه الزيارات الساعة الواحدة بعد الظهر دائماً ، كي يتسنى لرونشتد الذي لم يكن ليطعم شيئاً يذكر ، أن ينصرف عاجلا بعد انتهاء الغداء ، غير انه لم يكن ليحضر العشاء عادة .

يمكن الايماء الى هذه القصة : تحدث رئيس بعثة تركية وهو برتبة لواء حديثاً ضافياً بعمد انتهاء مأدبة الغمداء ، استهله بالحديث عن آثار مولتكه الكبير في الجيش التركي سنة (١٨٣٠) ، وقد لاحظنا جذلين تزايد نفاد صبر رونشتد كلما اسهب بالحديث ، وعندما وصل الحديث الى مفصل ، نهمض رونشتد وقرع المنضدة بقدحه قائلًا : (ايهما السادة ! لنشرب نخب صحة الدولة التركية والشعب التركي وجيشهم الشجاع » ...

لقد حمل هؤلاء الزائرون ذكريات عن شخصية فذة كانت مؤثرة بتقاليدها وتربيتها وسمعتها الدولية قائداً ، لم تخفق ابداً في تأثيرها على اي انسان!!

## \_\_\_ أنجُهُ المضَاع

كان رونشتد مجازاً أمدة ثلاثة اسابيع في ربيع (١٩٤٣) قضاها في مدينة (بادتولز) من اعمال بافاريا العليا ، وكان هتلر وقتذاك في (برختسكادن) ، فاغتنم هذه الفرصة لدعوة رونشتد الى مقره قبل ان يعود من إجازته ثانية الى الغرب .

كان رونشتد يرتدي الملابس المدنية في ايام اجازته ، وقد اغتبط الناس لارسال هتلر سيارته اليه في ( بادتولز ) يصطحبها حرس لنقله الى مقر هتلر ، وبطبيعة الحال كان الناس يحبون ان يروا رونشتد ببزته العسكرية عوحينا كان يهم بركوب السيارة ، قالت له زوجته : « انظر ما أشد رغبة الناس في رؤيتك ! » ، فأجابها رونشتد قائلا : « أه !.. انهم لا يقفون من اجلي ، بل ينتظرون سيارات نقل الركاب فحسب » ...

وكان رئيس هيئة ركن القيادة الغربية قد ارسل رئيس شعبة الحركات الفريق الثقة ( زمرمان ) الى ( بادتولز ) ، ليلتمس رونشتد ان يكلم هتلر حول خطورة الموقف في الغرب. كان هتلر قد اعتاد ان يعرض عن المواضيع المزعجة ، وكان يصرف محدثه عنها بمواضيع اخرى ، لذلك هيمن هتلر على الحديث كله واصفاً باسهاب ما يفكر به الآن من تعرض عظيم في الشرق ، وانه قد وضع له الكلمة الرمزية ( قلعة ) وسيشرك في هـنا التعرض خيرة

الفرق؛ واثقاً من شدة تأثير العجلات المدرعة الحديثة؛ وهو يأمل آن يفني تسعين فرقة روسية على الاقل بتعرضه هـذا؛ وسيجري هذا الهجوم باتجاه ( بايل كرود ) .

وأبدى هتار ارتبابه في الموقف السياسي في ايطاليا، ويتنبأ بسقوط موسليني في المستقبل القريب ، وحينذاك ربما ينحاز الايطاليون الى الحلفاء ، ولو ان ذلك حدث ، لوجب تجريد الجيش الرابع الايطالي من السلاح ، وتسليم قاطعه الى القطعات الالمانية ، ولأجل ان يمنع رونشتد من الكلام ، أنهى هتار حديثه فجأة مودعاً رونشتد ، فعاد الى باريس دون ان ينال مبتغاه!

كتب رئيس شعبة الحركات الفريق زمرمان في مذكراته ما يلي: -

« لقد اعتقدنا بأن هتار تكلم بدون انقطاع لئلا يسمع شيئًا لا يسر من المشير و نشتد ، لذلك قرر رونشتد ان يهيىء تقريراً مفصلاً صريحاً عن الموقف في الغرب ، مبنياً على الحقائق التي لا يقطرق اليها الشك ابداً ، لتدرسه القيادة العلما » .

كان هـــذا التقرير الذي تم وضعه في ربيع سنة ( ١٩٤٣ ) أساساً لجميع التدابير حتى ابتداء غزو الحلفاء في حزيران ( ١٩٤٤ ) . لقد كان واضحا لرونشتد احتال حدوث غزو الحلفاء للغرب عام ( ١٩٤٣ ) ، وذلك لتردي موقف قوات المحور ، وكانت سواحل اوروبة الغربية في الغرب والجنوب في الحقيقة غير مدافع عنها بل محمية فقط على طوار جبهات لامتناهية تحتلها قطعات متباعدة .

لقد اصبحت اوروبة الوسطى قلعـــة ، ولكنها لم تكن رصينة القوى ولا ذات قطمات كافية ، وكان الحلفاء قد طوقوا تماماً هذه المنطقة السوقية ، وكان بامكانهم التعـاون بهجوم منسق ، وكانت قواهم الجوية في موقف تستطيع معه الطيران الى الداخل من ثلاث جهات لتركيز هجهاتها .

وقد سيطر الحلفاء على البحر ، فكانوا قادرين على الانزال في أي وقت و في أي مكان من غربي اوروبة وجنوبها ، بما يستمدونه من منابعهم الهائلة ، وكان في مقدورهم بوساطة مجريتهم القوية وتسهيلت المواصلات اجراء تنقلاتهم كا يشاءون والانهاك في مناورات تضليلية في جميع الجهات !

ولم يكن المدافعون الالمان في وضع يستطيعون معه الزج باحتياطات سريعة مهمة في السبل البرية من الشرق الى الغرب، او من الشمال الى الجنوب، لفرض حماية النقاط المهددة، ولقد مُجِدت عدة جبهات، مثال ذلك الجبهة النرويجية والفنلندية والبلقانية ، لأن قلة السكك الحديدية والبواخر جعلت سحب القطعات من هذه المناطق يتم ببطىء شديد ان لم يكن متعذراً ، وكانت القوات الجوية الحليفة تشيع الاضطراب في السكك الحديدية بصورة مستمرة يوماً فيوماً ، مما أدى الى عرقلة تنقلات التشكيلات الكبرى من جبهة الى اخرى ؛ ومنذ عام ( ١٩٤٣ ) مأ دأب الحلفاء على التعرض السوقي ، بينا أرغمت المانيا على الدفاع ، لهذا انقلب ميزان القوى كا حدث في القسم الثاني من الحرب العالمية الاولى .

وكثيراً ما لاحظ رونشتد بأن المانيا باعتبارها دولة برية ، محاطة بدول قوية في اوروبة الوسطى ، ينبغي ان تنتهج بصورة خاصة – منهجاً سياسياً حاذقاً ، والا فيكون مصيرها التحطيم بالقوى المحيطة بها، وكان يقدر كل التقدير الاتصال الوثيق بين السياسة والسوق ( الاستراتيجية ) .

لقد كانت وجهات النظر تتبدل باستمرار ، اذ كلما تواردت معلومات سرية او ظهرت بعض الاشاعات او ارسلت تقارير كاذبة عن قصد — كلما توارد ذلك؟ أصبح هتار اكثر شكاً!

لقد حدث تبدل كامل في جوهر معتقدات هتار السوقية ، فقد اعتقد بضرورة الدفاع لآخر طلقة وآخر جندي عن كل شبر من الارض ، وذلك نتيجة لانزعاجه من تبدل الحظ في سنة ( ١٩٤٣ ) ، وبذلك استبدلت قابلية الحركة وفن القيادة بفنه هذا الذي كان يرتكز على الاطاعة المطلقة لأوامر جازمة تنص على عدم التخلي عن شبر من الارض، وعدم اخلاء أي موضع دون أخذ موافقته.

لا بد وان اعداءنا لاحظوا بدهشة بأن القيادة الالمانية العليالم تعمل شيئاً منذ عام ( ١٩٤٣ ) حتى نهاية الحرب اكثر من التمسك الشديد بخطوط دفاعية جامدة والحوم حول جميع الجبهات. وكان وقت صدور الأمر بالكف عن الدفاع المستميت يأتي متأخراً جداً ، مما ضاعف الخسائر بالأرواح والمواد ، والأهم من ذلك هو فقدان (الثقة) .

لقد كان القادة العسكريون الألمـان في سنة (١٩٤٣) مقيدين بأغلال ثقيلة ومحرومين من كافة استقلالهم الموروث ، وقـد وصل ذلك الى أقصى ذروته حيناكان مشيرون أقدمون وقادة عامون لمناطق كبيرة ، لا يجرأون على تحريك ما يعادل فرقة واحدة بدون أخذ موافقة هتلر ، وحتى أعضاء هيئة ركن هتلر أنفسهم كاللواء (جودل) كان عليهم اولا أن يلتمسوا الأذن منه ، ونتج عن ذلك تقويض استقلال القيادة ، كا نتج عنه تأخر جميع التدابير المقابلة تأخيراً كبيراً جداً . كان مقر هتلر في بروسيا الشرقية ، ففي خـلال الوقت الذي يحتاجه لاخراج خريطته هناك في مقره لاصدار قرار ما بشأن فرقة من فرقه في الشرق او في افريقيا او في الغرب ، فـأن الموقف التعبوي يكون قد تبدل منذ أمد طويل .

ولم يكن خط الساحل كلما ينبغي احتلاله، ولكن كان هناك الجزر الكثيرة التي غالباً ما تقع أمامه ، ولقد خصص لبعض هذه المواضع في كثير من الحالات من عشرين الى ثلاثين جندياً ، وفي الحقيقة كانت القيادة الغربية الكبيرة ليست

إلا جزءاً من الجبهة الأوروبية، ولكنها كانت جزءاً هاماً جداً ، وكان الغزو محتملاً في أي وقت من هولندا او بلجيكا او فرنسا ، وكان الطريق الى قلب المانيا ومنطقة الرور يمسر مباشرة مخترقاً بلجيكا – شمال فرنسا الى (كولون) ، وعند ذاك فسان القيادة الغربية بكاملها وبالحقيقة الجبهات في شمال افريقيا وايطاليا تكون قد قطعت عن المانيا .

وعلى هذا الأساس؛ كان رونشتد ورئيس هيئة ركنه ورئيس شعبة الحركات يقدرون دائماً أن الأنزال الرئيس سيحدث بين (كاليه) ومصب (السوم)؛ يتبعه اندفاع الحلفاء السريع على أسلوب تقدم (كودريان) خلال بلجيكاعلى (الأيسن كرلون) ، اي حوالي (٢٠٠ – ٢٥٠) ميلاً بصورة مستقيمة ، ولم يكن هنذا أمراً خارجاً عن المعتاد ؛ وكان رونشتد يعتقد أن خدمة استخبارات الحلفاء ، لا بد وأن علمت بأن الجدار الأطلسي على جانبي (كاليه) المؤثر بمظهره فقط ، لم يكن قوياً بأي وجه من الوجوه ، كا قدر رونشتد بأنه من الواضح حصول الحلفاء على معلومات تفيد عدم تيسر احتياط من القطعات فعلا في بلجيكا ، وان الجدار الغربي في الحدود الالمانية بدون حاميات ، وان مناطق الراين والرور بدون حماية .

لقد كان هناك عدد كبير من الاجانب المستخدمين في جميع انواع العمل الدلك يمكن اعتبار خدمة استخبارات الحلفاء في المستوى الذي يؤهلها العمل كغنسة الاستخبارات الالمانية سواء بسواء ؟ وقد افترض رونشتد ورئيس هيئة ركنه ان مقر قوات الحلفاء على علم بكل ما يتعلق بالموقف ؟ وان هجوماً رئيساً على طول خط (كاليه — ابيفيل) نحو (ايسن — كولون) والذي كان قد توقعه رونشتد ؟ يعرض الجبهة الأوروبية : الغربية والجنوبية بكاملها الى الانهيار ويقطعها عن المانيا ؟ وسأبين اخيراً بان هذه الآراء قد تبدلت قليلا في مستهل سنة (١٩٤٤).

ولربما كان لدى الحلفاء الغربيين اسماب وجيهة لعمدم القيام بالهجوم الذي توقعه رونشتد ، ولربما كانت هناك اسباب بجرية لم تكن واضحة للألمان ، وقـــد بدا الهجوم الذي توقعه رونشتد يؤدي الى اقصر خط مواصلات من انكلترا؛ كما انه يقدم تسهيلات بماثلة لقوات الحلفاء الجوية ، ولكن ربما خشي الحلفاء تعرضاً المانياً كبيراً من الجنوب باتجاه جناحهم ، ولكن هــذا التمرض لا ينجح ، لأن القسم الأعظم من الفرق الالمانية كان محروماً من قابلية الحركة ومنتشراً على الساحل الشاسع ؛ ولربما كان الأمر يتطلب اسابيـع قبل إمكان جمــع عدد كاف من القطمات ؛ ولربما لم تعد هذه القطعات تملك القوة الكافية للتغلب على الحلفاء المجهزين تجهيزاً ممتازاً بالمواد فضلاً عـن تفوقهم الجوي الساحق . وينبغي ان نسجل بأن رونشتد وصف الجدار الاطلسي (المقدس) بصراحته اللاذعة بأنه : خدعة من خدع الدعاية تماماً » ، كما كان هذا رأيه عن الجدار الغربي ايضاً . . وقد عبر عن رأيه هذا للزائرين الأجانب متفكمًا، ولكن بطريقة معقولة! لقد شب رونشتد وترعرع علىتقاليد مولتكه وشليفن القديمة، وكان قائداً متمكناً من سوق الجيش يؤمن بقابلمة الحركة ، وكان برى في الدفاع السمار الأسلوب الوحيد لفن الحرب ، ويرى في الدفاع المستكن الموت الأكيد لفن الحرب .

انه من المهم للقراء كافة ان يفهموا عقيدة رونشتد هذه بوضوح ، وبدون ذلك لا يستطيعون تفهم الحوادث القادمة تفهماً وافياً .

ارسل تقرير الموقف الى مقر الجيش الالماني و ُقد م الى هتلر في ربيع عـام ( ١٩٤٣ ) ، فلم يكن لهذا التقرير لسوء الحظ – كما سبق ان ذكرت – استجابة فورية ؛ ولكن القيادة العليا بدأت بالتفكير ، غير انها لم تتخذ اجراءات حاسمة حتى ( ١٩٤٣ – ١٩٤٤ ) ، بعدما قدم رونشتد تقريراً جديداً في نهاية تشرين الاول ( اكتوبر ) عـام ( ١٩٤٣ ) ، ذلك التقرير الذي الهب كافـة الرؤوس الكبيرة في مقر الجيش . . وسأتطرق بالبحث الى ذلك باسهاب في فصل آخر .

كان على الجيش الخامس عشر ان يدافع عن القاطع الساحلي بين ( اوستند ) وغرب ( الهافر ) ، وقد اخبر هذا الجيش رونشتد حوالي صيف ( ١٩٤٣ ) ، بأن منشآت ضخمة تشيدها في المنطقة منظمة ( تود ) دون ان يعلم الغرض من تشييدها ، وكانت هذه الانشاءات تشاد بصورة سرية حتى ان القائد العام للجيش الخامس عشر لم يجرأ على دخول منطقة هذه المنشآت . لقد كان من الطبيعي ان يرفع هذا الجيش احتجاجاً على اقامة هذه المنشآت في منطقته دون احاطت علماً بأغراضها ، كما ان هذا الجيش شعر بخطورة وجودها في منطقته ، لأنها ليست الا وسيلة لاغراء العدو بقصفها ، مما يهدد سلامة القطعات الموجودة حولها بالخطر .

وكان رونشتد وهيئة ركنه في جهل مطبق لهدنا العمل السري الذلك استفسر رونشتد من المقر العام عن الغرض من هذه المنشآت افدهش الذين كانوا في مقر هتار عندما علموا بأن القيادة الغربية لم تخبره ذلك وعدوا بأصلاح هذا الخطأ غير المتعمد وتم ذلك شفهيا فقط مع التشديد على الحرص التام على سرهذه المنشآت وفعلا قام بضعة من ممثلي عينة الجيش وشعبة التموين ولواء من المقر باخبار رونشتد خلال الاسبوع التالي بالمعلومات التالية :

بعد فترة قصيرة سيجري استخدام اسلحة جديدة مبتكرة في الغرب قد تكون حاسمة النتائج: سلاح النصر الرقم ١ ، وسلاح النصر الرقم ( ١ ) ؛ وكان السلاح الرقم ( ١ ) نوعاً من انواع الصواريخ الكبيرة ينفجر عند الاصطدام انفجاراً هاثلاً ، وقد ترك امر صنعه واستخدامه للقوة الجوية ، وسيجري رمي هذا السلاح من مواضع عديدة انشئت خاصة لهذا الغرض على غرار مواضع بطرية ثقيلة ، وكانت طريقة الرمي لا تزال سراً مكتوماً ؛ غير ان السلاح الرقم ( ٢ ) كان قذيفة صاروخ اخترعه اللواء ( دورن بيركر ) من شعبة عينة الجيش وكان تأثيره اشد كثيراً من تأثير السلاح الرقم ( ١ ) ، لذلك كان هذا السلاح شبيها بخواص المدفعية الثقيلة جداً ، وكان لكلا السلاحين مدى طويل للغاية ،

يمكنها من الوصول الى مسافة بعيدة في جنوب انكلترا . وبعد وقت متـــأخر وصــل امر هتار الذي ينص على اشتراك رونشتد بالاستخدام التعبوي لهــذه الاسلحة ، ولهذه الغاية وضعت بأمرته هنئـــة ركن خاصة ، اخفنت حقىقتها عمداً بالاسم التــالي : – ( المقر العام للاستخدام الخاص ) ؛ وكانت هذه الهيئة مؤلفة من ضباط ومهندسين من القوة الجوية وشعبة التموين وعبنة الجيش وبعض ضباط المدفعية الثقيلة ، واكن سرعان مــا استبان ان هذين السلاحين لا سيا الرقم (٢) لن يكونا معدين للاستعال قبل مضى وقت طويل ؛ لانها كانا لا يزالان رهن التجارب ، وقد بدت اخطاء كثيرة متنوعة في صنعها ، وذلك في التجارب التي جرت في شرق المانيا. لقد قيل ان مدى السلاح الرقم (١) يتراوح بین ( ۱۱۰ – ۱۲۵ ) میلا ، ومــدی الرقم ( ۲ ) پتراوح بین ( ۱۹۰ – ۱۹۰ ) ميلًا ، وان تحسينًا آخر قد يؤدي الى رفع مداه الى خمسائة ميل او الى اكثر من ذلـك فيما اذا سمح الوقت ، وكان المفروض ان السلاح الرقم ( ١ ) يستخدم اولاً (كاليه ) ومصب ( السين ) وجرى ترتيبها وانشاؤها بشكل ابنية ريفية ، الا انه سرعان ما انكشفت هذه الاستحضارات لوكلاء العدو ولقوة الحلفاء الجوية، ففرشت منطقتها ببساط من القصف ، وقــد كانت مواضع السلاح الرقم ( ٢ ) بارزة للعمان بوضوح بما جعلها أهدافاً مناسبة للقصف المعادى. واقترحت القيادة الغربية بعد التجارب القاسية انشاء مواضع السلاح الرقم (١) بأسلوب اكثر بساطة وبصورة طسمية ، حتى لا تكون واضحة للميان ، فوافق هتلر علىذلك وبدأ انشاء هذه المواضع بشكل جديد يتراوح عددها بين التسعين والمائة .

وعندما بدأ الغزو عام ( ١٩٤٤) ، كان قد تم إنشاء ما يتراوح بين ( ٩٠ – ١٠٠) موضع من هذه المواضع بين كاليه وهافر . وكانت قضية السلطة المهيمنة على هذين السلاحين غير واضحة ايضاً ، فقد كان وراء السلاح الرقم (١) القوة الجوية، ووراء السلاح الرقم (٢) عينة الجيش وشعبة التموين، وكان بناء المواضع

نختصاً بمنظمة ( تود ) ، وكان الاستخدام التعبوي منوطاً بالقيادة الالمانية ، وعندما كان السلاح الرقم (٢) جاهزاً الى حد ما للاستعمال ، انتزعه رئيس الغستابو(١) همار من الجيش !

كون رونشتد رأياً حذراً عن هذين السلاحين ، فقد اقتنع بأنها من غير شك يؤديان الى التدمير ، ولكنها لا يؤديان الى نتيجة حاسمة في الحرب ، وفضلاً عن ذلك كان في السلاح الرقم (١) نواقص معينة ... وقد حدث في بعض الاحيان ان انحرف هذا السلاح الطائر عن اتجاهه نحو العدو الى الخلف، فسقط في بلجيكا! وكان سبب ذلك يعود الى أخطاء في صنع جهاز قيادة هذا السلاح ، وقد خشي رونشتد ايضاً من ازدياد فعالية العدو الجوية في منطقة الجيش الخامس عشر ، فيؤدي الامر الى وقوع خسائر في قطعاتنا تنوف على خسائر العدو في انكلترا . فيؤدي الامر الى وقوع خسائر في قطعاتنا تنوف على خسائر العدو في انكلترا . على كل كانت مشكلة هذين السلاحين الجديدين بكاملها فنية للغاية، وقد استخلص رونشتد وهيئة ركنه ما أمكنه استخلاصه من معلومات عنها من هيئة الركن الخاصة التي بامرتهم .

كانت منشآت السلاح الرقم (٢) تقــع بصورة رئيسية حول (آراس) في

<sup>(</sup>١) الغستابو: اسم هيئة الامن كا يطلق عليه في العراق ، وهيئة المباحث كا يطلق عليه في الجمهورية المربية المتحدة .

(كونتناتن ) بين (كان ) و ( سنت لو ) ومن ثم نقلت في وقت متأخر جداً الى هولندا .

جرت العادة في الجيش الالماني السابق على اصدار أوامر ووصايا ، وليست الوصايا امراً جازماً ، بل توجيها عاماً من القيادة العليما الى القادة الأقدمين حول الواجبات والنيات والخطوط الرئيسية لحركة مدبرة . لقد كان هذا الاسلوب اعتيادياً في الايام السالفة لا سيما في زمن مولتكة وشليفن ، وقد طبقته هيئة الركن الالمانية العامة في الفترة بين ( ١٩١٤ – ١٩٣٩ ) .

يؤخذ في هذه الوصايا بنظر الاعتبار المركز السامي والخدمةالطويلة وتجارب واستقلال القادة الأقدمين في العمل ، كما ان الوصايا تترك الحرية للقــائد في تنفيذ الحركات كما يتطلبه الموقف .

على كل حال ، اختفى هذا الاسلوب الحصيف منذ سنة ( ١٩٤٢ – ١٩٤٣) بعدما استلم هتلر قيادة الجيش العليا . وعندما اصبح قائداً أعلى ، أصدر أوامر مفصلة شخصياً او بوساطة هيئة ركنه دون ان يأخذ بنظر الاعتبار رتبة القائد مشيراً كان او عقيداً !!!

أدرك رونشتد منذ عام ( ١٩٤٣ ) بأن يديه ستكونان مغلولتين فيما اذا لاح خطر الغزو او أفلح العدو في الانزال ، إذ انه لا يكون قادراً حينذاك على ان يعمل بحرية تعودها خلال خدمته الطويلة البالغة احدى وخمسين سنة ، بل سيضطر الى ان يلتمس الموافقة قبل ان يُصدر اي قرار، لذلك دأب على المطالبة بالحرية في العمل وباصدار وصايا عامة تصدرها له القيادة العامة ... ولكن مطالبه ذهبت ادراج الرياح .

غير ان رونشتد اتخذ موقفاً عملياً ، فأصدر اوامره للفحص بصورة نموذجية عن جميع نقاط الضعف في القيادة الغربية ، ولانجاز هذا الواجب شكلت هيئات ركن في جميع الجيوش التي كانت بامرته ، تتألف من ضباط من الجيش والقوتين البحرية والجوية ومن صنف الهندسة والمدفعية والدفاعات المضادة للدبابات ومهندسين من منظمة ( تود )، وكان على رأس كل هيئة من هذه الهيئات المختلطة لواء من الجيش .

كانت تقارير هذه الهيئات تقدم الى قائد الجيش المختص ، ومن ثم تقدم الى رونشتد من قدادة الجيوش مشفوعة بمطالعاتهم . ولغرض انجاز هدذا الفحص النموذجي بأكبر ما يمكن من الدقة ، 'زو"دت هذه الهيئات بمجموعة من الاسئلة تتعلق بكل الدوائر للاجابة عليها ، وفضلاً عن ذلك منحت هذه الهيئات وقتاً طويلا للقيام بمراقبة شاملة لمختلف القواطع في الجبهة الواسعة بكل حرية .

كانت اهم الاسئلة ما يلي :

- ١ الحالة الراهنة وقيمتها العسكرية والصلابة والتجهيز والتنظيم وتدريب القطعات .
- ٢ ابداء الرأي فيما اذا كانوا جاهزين للقتال أم أن هناك ما يحول دون
   ذلك . . وهل انهم صالحون للتعرض أم للدفاع فحسب .
- ٣ فحص التحصينات الساحلية الدائمية وتحصينات الميدان المرتجلة
   كذلك .
  - ٤ قوة وتنظيم الحامية والاحتياطات والاسلحة والدفاعات .
    - ه ــ هل التعاون بين عناصر القوة المسلحة الثلاثة وثيق ?
      - ٣ فحص الخطة النارية للمدفعية والاسلحة الثقيلة
- ٧ هل كانت جميع التحصينات مزودة بصورة حسنة بالعتاد والخدمات الطبية والمدخرات والماء ?...

٨ – هل كان نظام المواصلات بــين جميع عنـــاصر القوة المسلحة الالمانيــة
 فعالاً ?

٩ – ما هي التدابير المتخذة لمالجة قطعات المظلمين والقطعات الهابطة خلف التحصينات ?

١٠ – هل وضعت الاحثياطات بصورة تتيح تحريكها بسرعة ?

هذه هي أهم نقاط الاسئلة التي اصدرها رونشتد ، وقد طلب من القائدين المسكريين لباريس وبروكسل اللذين لم يكونا بامرة القيادة الغربية ، ان يشتركا في فحص استحضارات منطقتيهما للدفاع .

وقد عين ضباط من هيئة ركن القيادة الغربية للفحوص المشار اليها ، وبذلك امكن اصلاح نقاط الضعف التي يمكن تصليحها محلياً . أما ما يتعلق بالقضايا التي يصعب اصلاحها ، فقد تقرر تقديم تقرير عن نتائج الفحص الذي جرى في الخريف الى هتلر شخصياً . . . وقد 'قدم هذا التقرير فعلا ، أما ما حدث بعد ذلك فسنذ كره فيا بعد . لقد أشعر رونشتد مقر الجيش الالماني خلال اواخر الربيع بدافع من ابداعه ، بأن ايطاليا قد تنحاز الى الحلفاء نظراً لتردي الموقف العام فيها !

وقد ارسل هذا الخبر الى مقر هتدار ببرقية مقتضبة ، غير أن لم يحظ بجواب ، ولكن هذا الموضوع نوقش هاتفياً بين هيئة ركن رونشتد وبين مقر الجيش .

لقد انتهت الحرب في افريقيا باندحار المحور ، وكان الحلفاء قد نزلوا في صقلية ، وكان واضحاً بأنهم قد يعبرون من هناك وادي ( مسينا ) الى ايطاليا الجنوبية ، وكانت جميع المعلومات تؤكد بأن القطعات الايطالية تقاتل بدون اي رغبة ، وكانت القطعات الالمانية في ايطاليا قليلة جداً ، اذ كان المؤمل من

الايطاليين الدفاع بفعالية عن بلادهم على الاقل ، ولكن هذا الامل كان في غير محله . لقد كان تمرد الدوائر المتنفذة ضد موسوليني يزداد باطراد ، ولم يخف اغلب الضباط لا سيا ضباط الجيش اخلاصهم للملك .

ولم تمد المانيا قادرة على تزويد ايطاليا بمساعدات عسكرية وصناعية مؤثرة، وكان على الايطاليين ان يقاسوا من فقدان ممتلكاتهم في افريقيا، والآن يرون العدو يتهيأ لقهر ايطاليا نفسها من الجنوب.

لقد كان واضحاً لرونشتد منذ امد طويل ، ان ايطاليا قد تنحاز للحلفاء ، وان نتائج ذلك على القيادة الالمانية ستكون خطيرة جداً ، اذ تكون منطقة القيادة مهددة باستمرار من الجنوب ، أي من ساحل البحر الابيض المتوسط الفرنسي، ولكن اذا استولى الحلفاء على شمال ايطاليا، فانهم حين ذلك سيكونون وراء الدفاعات الغربية ، وبذلك تتمكن اسرابهم من العمل ضد المانيا بسهولة من قواعدها الجوية في وادي (البو) ، كا يمكنها العمل من الجنوب الشرقي لايطالها ضد فرنسا .

كان رونشتد يخشى ألا يجشم الحلفاء انفسهم مشقة اخضاع ايطاليا بكاملها تدريجياً على البر بهجهات اسلوبية بطيئة ، فقد كان قلقاً جداً من انزال سريع في خليج ( جنوى ) او في ( البندقية (١) ) ، اذ يؤدي ذلك الى اجتناب كافة قتال الجبال المستحضر من ( سالابريا ) الى ( البو ) ، كا ان ذلك لا يؤذي ايطاليا فحسب ، بل المانيا والقيادة الفربية بصورة غير مباشرة في مراكز حيوية . . . ومن الواضح ان الحلفاء فكروا في هذه الخطة ، ولا بد انهم لم ينفذوها لأسباب وجيهة ، غير ان رونشتد لم يكن على علم بتلك الاسباب في عام (١٩٤٣) . ان من يسيطر على ايطاليا يسيطر ايضاً على ( سردينيا ) و ( كورسيكا ) وعلى

<sup>(</sup>۱) فینیسیا.

ساحل البحر الابيض المتوسط ، ومعنى ذلك تهديد الدفاعات الغربيـــة من الجنوب ، خاصة وان ساحل فرنسا الجنوبي الذي جرى احتلاله لأول مرة في تشرين الثاني ( نوفمبر ) عام ( ١٩٤٢ ) ، لم يحصن بعد تجاه أي مقصد او غرض، بل رسمت ووضعت خطط تحصينه فقط دون تنفيذها!!

كانت القوات الالمانية بين الحدود الاسبانية بالقرب من (فندرس) و (طولون) ضعيفة جداً ، وكانت مدفعية الساحل رديئة ، وكان على هذه الوحدات ان تعتمد على تحصينات الميدان على قدر الامكان في النقاط الهامة جداً على الاقل ، وكان هناك فرقة او فرقتان من الفرق المدرعة الغربية الطراز في وادي (الرون) وحول (طولوز) ، ولكن كافة القطعات كانت تبدل باستمرار لاستخدامها في الجبهة الشرقية ، وكانت القوتان البحرية والجوية الالمانية في سنة (١٩٤٣) اضعف بكثير من ان تتمكن من حماية هذه الجبهة الجنوبية الجديدة .

ولكن ما الذي سيحدث فيما اذا اضيف الى ذلك امتناع الجيش الايطالي الرابع بين (طولون) و (منتون) والذي كان يخضع لأوامر رونشتد التعبوية اذا امتنع هذا الجيش عن القتال? وما هو موقف القيادة الغربية تجاه هذا الجيش؟ وأين هي القطعات التي ستحل محله؟ لقد كان الجواب وقتذاك بسيطاً: لم يكن هناك ابداً أية قوات متيسرة لاستخدامها بدلاً عن ذلك الجيش! وربحا يتسلم الجيش الايطالي اوامر من روما لقتال الالمان، فيم الذي سيحدث حينذاك؟ كل هذا يفسر لماذا رفع رونشتد قبل اشهر من انهيار ايطاليا عدة تقارير لهتلر تنذره بهذه العواقب، وكان من المناسب اجتناب كل ما يؤلم القطعات الايطالية او هيئة الارتباط الملحقة بالقيادة الغربية . لقد وجد اعضاء هذه الهيئة انفسهم في موقف صعب ، فهم كوسيلة من وسائل السياسة ، استلموا بطبيعة الحال وصايا سرية من روما، ولكنهم كانوا من الناحية الاخرى مرؤوسين لرونشتد...

ينبغي ان نعرف بأن اكثر القادة الاقدمين ومن ضمنهم اغلب ضباط الاركان العامة ، لم يخدموا بصنف الدروع ، وليس من شك في ان الاستخدام التعبوي والسوقي لهذا الصنف ربما كان يجري بصورة افضل في سني ( ١٩٣٩ – ١٩٤٣ ) لو ان استخدامه كان مفهوماً بشكل أوضح عند القادة الأقدمين .

لقد كان واجب كودريان إنعاش هذا الفهم بين القادة الأقدمين ، ولم يكن هذا واجباً سهلا ، لأن كودريان لم يكن بامكانه ان ( يأمر ) ولكن كان بامكانه ان ( يلتمس ) و ( 'يقنع ) فحسب؛ ولأنه لا يستطيع الحضور في جميع الجبهات في آن واحد ، وكثيراً ماكان عليه ان يحضر في مقر هتار او في محل آخر ، فقد استحدثت مناصب اضافية للدروع في أغلب القيادات المهمة ، وعين في القيادة المغربية اللواء ( بارون كيرفون جوبن بيرك ) قائداً لقطعات الدروع الغربية ، وكان ملحقاً بهيئة ركن رونشتد ومستشاره في كافة قضايا استخدام الدروع .

كان اللواء (بارون كيرفون جوبن بيرك) من (روتنبرغ) ومن صنف الخيالة ، وكان ضابط ركن معروفاً في كافة الاوساط بثقافته العالية ، وكان متفقاً مع رونشتد في الآراء السوقية ، إذ كلاهما يعتبر قابلية الحركة الجوهر الوحيد لفن الحرب الحقيقي ، لذلك فقد فضلا وجود احتياط سيار قوي من الدروع تحت تصرف القيادة الغربية العليا، وتصوروا ان تكون هذه الاحتياطات عدداً من فرق الدروع في جوار باريس ...

وفي تشرين الاول ( اكتوبر ) عـــام (١٩٤٣) ذهبت بصحبة رونشتد الى

دعوة خاصة في سانت جرمان ، وبينا كانت الجوقة تعزف بـ ( البيـــان ) دعيت فجأة الى الهاتف للتكلم مع مقر الجيش ، فأخبرت بجمل مقتضبة بأن ايطاليا قد انحازت الآن نهائياً وعلماً الى الحلفاء ...

لم يباغت رونشتد بهذه الأنباء ، ولا أراني بحـــاجة الى القول بأن الدعوة انتهت حالاً ...

كانت ايطاليا مهمة جداً بالنسبة لموقف المانيا العــام ، لهذا قرر هتلر مصيباً الثبات في ايطاليا، ولو انه لم يقرر ذلك لاندحر الرايخ الالماني من اتجاه الجنوب، أرسل هتلر الفرق الالمانية لاسناد القائد العام في الجنوب الغربي المشير (كيسر لنك) عندما بدأت روح القتال الايطالية تتردى يوماً بعد آخر ، فنقلت هذه النجدات من فيينا وميونيخ بالسكك الحديدية عـــبر الالب او من الغرب عبر مضيق ( مونت سنيس ) بالقطار على طوار ساحل البحر الابمض المتوسط ماراً بطولون ـ نيس – جنوى – الى ايطاليا . وكان خط السكة الحديدية من ليون خــلال مونت سنیس والی تورین بمر علی ارتفاع یربو علی ( ۲۵۰۰ ) قدم خـــلال نفق واقتضى حينذاك تفريـغ جميـع القطارات من الجهة القريبة من النفق المخرب ، ومن ثم اجراء التحميل مرة اخرى من الجهة البعيدة منه ، غير ان كلا الخطين يمر خلال جبهة الجيش الرابع الايطالي والمنطقة الايطالية في شرق الرون . لقد كان من واجب القيادة الغربيــة نقل بضع فرق اكثرها من احسن الفرق الى شمال الساحلية ، كما ارسلت فرقتان اخريان عبر مونت سنيس ، وعلى الرغم من عدم اعلان تخلى ايطاليا رسمياً الا ان الجيش الرابع الايطالي استلم وصايا سرية مـن

ولغرض تسهيل موقف الجيش الرابع الايطالي ، وضعت الفرق الالمانية التي كانت في منطقة الايطاليين بامرتهم مع التاس الساح لها بالمرور عبر الحدود الايطالية ... لم يكن بمقدور ررنشتد ان يتصرف مجكمة أكثر مما فعله تجاه حليف عاق ... لقد بقيت هذه الفرق الالمانية أياماً في منطقة الجيش الايطالي ثم اعيدت ثانية الى شمال ايطاليا ببطىء شديد ، فأي موقف نادر هذا الموقف؟!

ظهر أثر تبدل الوضع في ايطاليا واضحاً في تشرين الاول (اكتوبر) عام ( ١٩٤٣) ، وليس هناك من يلوم هتلر لصرامة رد فعله ، فقد امر اولاً القيادة الغربية ان تجرد جزء الجيش الرابع الذي كان بامرتها فوراً من السلاح ، وكان هذا الاجراء لسوء الحظ ضرورياً في مثل هذا الموقف ؛ ويكن القول عموماً بأنه تم بدون صدام، فأصبحت بذلك الجبهة الفرنسية الجنوبية بكاملها من ميناء ( فندرس ) الى ( مانتون ) تحت سيطرة الالمان فقط ، وشكل من اجل ذلك الجيش التاسع عشر بقيادة اللواء القدير فون (سودنستيرن) .

امر هتار بأن تسأل مفارز الجيش الايطالي المجرد من السلاح ، فيما اذا تريد طوعاً الاستمرار على القتال بجانب الالمان أم لا? لقد كان امراً طبيعياً أن يرفض الايطاليون . . ولم توافق على القتال بجانب الالميان سوى بضع وحدات من المدفعية ، فوضعت بجانب الالمان على ساحل البحر الأبيض المتوسط ، لأنها بطريات ساحلية ، ولكنها أصيبت بعد ذلك بمرض الحنين الى الأهل والديار ، وكان رونشتد كريماً ، فسمح لهم بان يعودوا أدراجهم الى ايطاليا بدلاً من أسرهم . . . .

كان الموقف بكامــله حرجاً ، لا سيما بالنسبة الى هيئة الارتباط الايطالية الملحقة بالقيادة الغربية . .

كان اللواء الممتاز (مارازاني) قد سبق استدعاؤه مبكراً ، وقد حاولت القيادة الغربية مساعدة بقية أعضاء الهيئة المؤلفة منستة ضباط وعدد منضباط

الصف بكل طريقة بمكنة ، فذهبنا معهم مرة الى الاوبرا في باريس ، وحتى الى (كوك) الشهيرة . لم يتمكن الايطاليون من تفهم موقفنا على حقيقته ، وحتى اليوم لا يزال عدد من هؤلاء الضباط الايطاليين يراسلون رونشتد ويراسلونني ، كا أن رئيس دائرة الجمهورية الايطالية اللواء مرازاني لا يزال يراسل رونشتد ، كا يفعل ذاك المقدم المتقاعد سكنوريني الذي يمتلك فندق فلورا الشهير في روما .

حدثت في هذا الموقف المرتبك حادثة خطيرة واحدة فقط ، وكان ذلك في مونت سنيس . لقد ذكرنا سابقاً أهمية مونت سنيس ، لذلك اعتبر هتلر وقوع هذا النفق المهم سالماً بيد الالمان كسباً كبيراً لهم ، اذ تمكنت القطعات الجبلية من الاستيلاء عليه بالمباغتة ، ولكن عندما تقدمت مفارز صغيرة فيه واجهتها مقاومة عنيفة عند مدخله الشرقي من القطعات الجيلية الايطالية ، ولقد نسف القسم الشرقي منه الذي كان محاطاً بأسلاك كثيرة ، فانهمر الماء في داخله! وقد حدثت خسائر نتيجة لغازات المتفجرات ، وبذلك أصبح موقف هذه المفارز الالمانية الصغيرة صعباً .

ولأجل احتلال الهدف بسرعة ، تسلقت مفارز أخرى من القطمات الجبلية كلتا جهتي النفق وعلى السطح الشرقي للممر ، وكانت المدفعية تسند هذه المفارز اسناداً جيداً ، فسقط هذا الهدف الهام بيد الالمـــان ، ومن بعد أصلح القسم المنسوف الى حد ما بعد شهرين من الاستيلاء عليه .

كيف كانت الأمور شرقي (منتون) أي في (الرفييرا) الايطالية ? هـل كان القائد العام في الجنوب الغربي (كيسرلنك) يمتلك قوات كافية هناك لصد إنزال الحلفاء المتوقع في خليج جنوى ? لقد أصبحت القيادة الغربية والقيادة الجنوبية الغربية الآن متجاورتين بالقرب من (منتون) . كان (كيسرلنك) لا يزال يقاتل في جنوب ايطاليا ، فـــلم يكن بإمكانه الدخول في ميدان الحركات الذي كان

سينزل اليه الحلفاء بصورة مفاجئة بالقرب من جنوى، ولذلك أصبح على رونشتد أن يجعل قواته الضعيفة باستثناء حاميات الساحل جاهزة للتقدم الى ايطاليا نحو جنوى، ولو أن الحلفاء نزلوا هنا في (١٩٤٣) لما صادفوا مقاومة تذكر . . ولو أنهم قاموا بالهجوم نحو الغرب أي عبر الألب باتجاه (ليون) لسيطروا على قوات القيادة الغربية من الخلف، ولو أنهم خلال هذه الأسابيع جسوا النقاط الضعيفة بين (موناكو) و (طولون) لواجهوا مقاومة ضعيفة فحسب، لأن هذا القاطع لم يكن مهيئًا للدفاع بدرجة مرضية، بعدد أن تركه الجيش الايطالي الرابع، ولأمكنهم الاندفاع حينذاك الى الأمام نحو (ليون)، أو التوغل حالاً نحو الشرق الى شمال ايطاليا عبر الألب.

لقد ازدادت مسؤولية القيادة الغربية باضافة جبهة واسعة اليها بين (منتون) والحدود السويسرية بالقرب من (مونت ملامك) ، وقد جرى في هذه الجبهة احتلال الممرات الجبلية الحيوية فقط بطريقة أمكن معها الاستفادة من التحصينات الفرنسية – الايطالية ، وكانت هذه النقاط القوية قد انشأت على أسس الدفاع من جميع الجهات ، لأنه لم يكن معروفاً عن تطورات القتال فيا بعد شرقاً أم غرباً ؛ وهكذا سبب انهيار ايطاليا نتائج خطيرة للقيادة العامة الالمانية عامة والقادة الغربية خاصة .

امتدت منطقة رونشتد وجبهاته الى أبعد من هذا ، فاقتضى نقل خير فرقه الى ايطاليا ، كما احتل الجبهة الجديدة بقطعاته ايضاً ، فأثر كل ذلك على الجبهـة الرئيسية في القنال والاطلسي .

ولأجل تعويق تقدم العدو على الأقل نحو الشمال او باتجاه الغرب في حسالة حدوث انزال الحلفاء على ساحل البحر الابيض المتوسط الفرنسي ، امر رونشتد باقامة عوائق دفاعية لحماية الطرق التقربية ، وكانت هذه العوائق مرتبة الواحدة تلو الاخرى في اودية الرون والكارون ، غير انه كان واضحاً بأن مثل هـذه

الاساليب الواهنة لا تحبط ابداً هجوماً جدياً. يستطيع القارىء ان يكوّن فكرة عن صعوبة الواجب اذا قاس كافة جبهة رونشتد على الخريطة ، فقد كانت تمتد الى حوالي ( ٢٥٠٠ ) ميل ، اذا اخذنا الخلجان والهضاب الكثيرة لساحل القنال المحتل بنظر الاعتبار.

لا يمكن الاحتفاظ بمثل هذه الجبهة الواسعة بدفاعات مستكنة غير سيارة ، وبخليط من القوات المتفاوتة في قابلياتها تتراوح قوتها بين (٥٠ – ٦٠) فرقة ، الا بالخيال البميد عن الواقع .

ينبغي دراسة الخريطة بعناية فائقة لتفهم الموقف بوضوح ، وبذلك يتسنى لنا ان نعرف لماذا اراد رونشتد ان يدير الحرب الدفاعية في الفرب على اسس تختلف تماماً عما يريده هتار والاصرار على تطبيقها بكل دقة . لم يكن هناك احتياط قوي من صنف الدروع تحت تصرف رونشتد في المنطقة الكائنة حول باريس وجنوبها ، فهناك بضع فرق مدرعة خلف الساحل المشغول بحاميات ضعيفة ، غير ان قتالها في الشرق كان قد انهكها ، وسرعان ما تحركت الى الطاليا او اعيدت الى الجبهة الشرقية ، وكانت هناك ثغرات واسعة في المنطقة الشاسعة ، وكان بالامكان الحركة بالسيارة ساعات طوية في الغرب دون مصادفة قطعات المانية مقاتلة ، لذلك كان عمل (حركة الانصار) الفرنسية سهلا!!

وزعت تشكيلات مستجدة ضعيفة اخرى لكي تشاهد البزات العسكرية الالمانية في منطقة الساحل ، وكان مقر الجيش الالماني قد ارسل قطعات اجنبية باستمرار من الجبهة الشرقية الى القيادة الغربية لهذا الغرض ، وكانت هدده القطعات مؤلفة من متطوعين فارين من الاتحاد السوفياتي وكانوا بصورة رئيسية من المقوزاق ومن جورجيا والأرمن ... النح من المتطوعين للخدمة ، اذ قد نقلوا الى المنطقة الغربية لئلا يتعرضوا للانتقام الروسي منهم ، وكانوا بامرة قائد

القطعات الشرقية (اللواء الخيال كوى سترنك) الذي كان وثيق المرقة بالشرق منذ سنين عديدة خلت . حذر رونشتد مقر الجيش الالماني من خداع خرائط الموقف ، فان هذه الخرائط التي كانت عادة بمقياس ( ١/ ١٠٠٠٠٠) لا تقتصر على خطوط الجبهات على حافة الساحل فحسب ، بل مؤشر عليها جميع القطعات التي كانت هناك بأعلام صغيرة زرقاء!. ان الشخص الاعتيادي الذي ينظر الى هذه الخرائط يرضى ويسره تصور الجبهات بهذا الشكل الجذاب ويرى ان المناطق الخلفية مغطاة بقطعات كثيفة ... ان هذه الخرائط تظهر دائماً مليئة جداً ... ولكن هيئة الركن التي تدرس مثل هذه الخرائط تعلم بأنها تمثل خدعة للأبصار ، لأن خطوط الجبهة الجيلة التي توحي بالثقة ، كانت في الحقيقة ضعيفة تكتنفها الثفرات الواسعة ، وكانت الاشارات الكثيرة التي ترمن الى القطعات غير صحيحة في دلالتها ، وهكذا كانت هذه الخرائط وسيلة للتضليل ؛ ولو ان فنانا اراد المزاح فجعل جميع هذه الرموز كبيرة جداً للتضليل ؛ ولو ان فنانا اراد المزاح فجعل جميع هذه الرموز كبيرة جداً وواضحة ، لأصبحت مثل هذه الخرائط ذات تأثير خطير .

كثيراً مــا حذر رونشتد رؤوساءه في مقر هتار من سراب هذه القطعات ، اذلم تكن القطعات موجودة في الواقع ، ولم يكن بامكان مثل هذه الخرائط ان تبين فيما اذا كانت الامور تسير سيراً حسناً ام انها ليست على ما يرام ، وفيما اذا كانت القطعات قوية او انها وحدات رديئة !!

قبل ان ننتقل الى مذكرة رونشتد الخطرة التي عــالجت خطورة الموقف في الغرب ، نورد قصة استمتع بها المشير في وقتها .

سبق أن وصفنا مدى الصعوبات التي اكتنفت فترة انهيار ايطاليا ، تلك الصعوبات التي جابهناها عند إمرار الفرق الالمانية الى ايطاليا خلال المنطقة التي احتلما الجيش الايطالي الرابع ، وذكرنا انتظار عدد من الفرق عاطلة لمدة ايام حول مدينة (كان) و ( نيس ) و ( موناكو ) للشروع في الحركة ، فاستغل

بطبيعة الحال الضباط وضباطالصف والجنود فترة الانتظار القسرية لزيارة منطقة ( الرفييرا ) الجيلة . كان ملازم شاب يستحم في شاطىء ( موناكو ) ، فتعرف بسيد وسيدة كانا يستحان ايضاً . 'دعي الملازم لحضور حفلة رقص في المساء ، فلم يرفض الدعوة طبعاً ، وأبدى الضابط الشاب شعوراً رقيقاً نحو الآنسة ، فأعلنا رغبتها في الاقتران ، غير انه استبان بعد ذلك ان هذه الآنسة الصغيرة كانت ذات قربى وثيقة بأمير موناكو إلحاكم ، لذلك اقتضى فتح مداولات رسمية ، لأن هذه الحادثة لم يكن لها سابقة .

اقتنع الامير بتزكية آمر كتيبة الملازم السعيد ، فاقتضى الامر اس تعرض المسألة على رونشتد وعلى دائرة الامور الذاتية في المانيا ، ولما كان الامر يتعلق بقريبة الامير الحاكم في (موناكو) التي لم تكن في حالة حرب ضد المانيا، تدخلت الدبلوماسية في الموضوع ، فأخبر السفير الالماني في ( موناكو) الذي كان قد أعيد الى منصبه في ديوان وزارة الخارجية الالمانية بهذه المسألة المعقدة، فنشطت هذه الحرب الورقية بعنف ، لأن الآنسة كانت اجنبية ، واخيراً أصدر هتار قراراً ضد الملازم المسكين . . مما أسف له رونشتد أسفاً شديداً . . .

أوجزنا سابقاً بأن رونشتد اصدر وصاياه حول فحص شامل لجميع التدابير الدفاعية ، وانه شكل لهذا الفرض هيئات مختلطة كان عليها القيام بتفتيش دفاعات الساحل على هدي مجموعة من الأسئلة ، وقد وضعوا في نهاية تشرين الاول ( اكتوبر ) تقارير مسهبة قدموها الى القيادة الغربية ، فأصبح بالمقدور صياغة مذكرة عن الوضع السائد في الجبهة الغربية .

عزم رونشتد دون ان يكون مسرفاً في التشاؤم ، على اعطاء هتــــار صورة واضحة للموقف العسكري في الغرب . ان من المهم بيان هذه الحقائق لكي نتفهم كيف ان النجـــاح لم يكن ليقتصر سنة ( ١٩٤٤ ) على الانزال التـــــاريخي في ( نورماندي ) ، بل انه سيحالف اي غزو في اي مكان آخر . .

وفيما يلي خلاصة مقتضبة للمذكرة :

1 – كانت خيرة القطعات قد نقلت الى ايطاليا والى الجبهة الشرقية ، وكان في منطقة القيادة الفربية بين (٥٠ – ٦٠) فرقة ، ولكن ما حقيقة هذه الفرق؟ لقد كانت فرقاً ساحلية ، تقيم دوماً في قواطعها المحصنة ، اي ان واجبها الرئيس هو صد الغزو ، وكان لها جبهات تتراوح بين (٢٥ – ١٠٠) ميل وحتى اكثر من ذلك، وفي خليج ( بسكاي ) جنوب (بوردو) كانت القواطع واسعة سعة تضطر كمر السرية الى استعمال دراجة عند تفتيش مواضع سريته ، ويحتاج الى يوم كامل لانجاز ذلك !!

لم تكن هذه دفاعات ، حتى ولم تكن مواضع محمية ، بل كانت مجرد مراكز مراقبة ساحلية ..

كان في قاطع ( اوستند – ابيفيل ) أقوى حامية بالقياس الى القواطع الاخرى، ومن بعد ذلك يصبح الخط اضعف حتى (الهافر)، وكان في (نورماندي) و ( بريتاني ) قطعات قوية في القلاع ، ولكن ما بينها كان خفيفاً كالهواء ، ولم يكن بين ( لاروشيل ) و (بيارتيس) سوى مراكز المراقبة الساحلية التي تحتلها فرقتان او ثلاث فرق ضعيفة مسؤولة عن حوالي ثلاثمائة ميل . وكان بجوار ( البرانيس ) مجرد حماية الممرات الهامة جداً في الارض الفرنسية ، وكانت جبهة البحر الابيض المتوسط من ( فندرس ) الى ( منتون ) في طريقها الى الانشاء ، ولكن لا عدد الفرق ولا قيمتها العسكرية ولا التحصينات كافية للدفاع ضد هجوم الحلفاء .

اما في جبهة الألب بين ( منتون ) والحدود السويسرية بالقرب من ( مونت بلانك ) ، فلم يكن هناك سوى نقاط قوية في الممرات القليلة، وبالاضافة الى هذه الفرق الساحلية الدائمية ، كان عدد الفرق متغيراً ، وكانت هـذه إما من ضمن مجموعة الساحل واجبها واجبات الفرق الساحلية، وإما كانت في الخلف احتياطاً

قريباً ، ولكن كثيراً من هذه التشكيلات كانت قد أعيد تنظيمها في وقت قصير ودون تدريب كاف . لقد كانوا يسمونها فرقاً ولكن كفاءتها في القتال كان مختلفة ، وكان هنك ايضاً ما ذكرنا مراراً ، وهو الفرق المستجدة التي كان ينبغي لها في الحقيقة ان تمكث في المانيا ولكنها نقلت الى الغرب لكي تحسب فرقاً عسكرية حقيقية ، وكان على هذه التشكيلات المستجدة ان تحتل في بعض الاحوال قسما من الساحل للقتال في الحالات الضرورية ، كما كان عليها ان تنشىء المواضع وتدرب مستجديها ليرسلوا من بعد امدادات للشرق ، وكان في منطقة رونشتد القطعات الشرقيسة الروسية بمختلف انواعها منظمة بأفواج واحيانا مندمجة في الفرق الالمانية لتحل محل الافواج الشاغرة ؛ واخيراً كانت هناك مندمجة في الفرق الالمانية لتحل محل الافواج الشاغرة ؛ واخيراً كانت هناك القيادة الغربية لغرض الدفاع الساحلي .

لقدكانوا بصورة عامة خليطاً مختلفاً من جميع التشكيلات الممكنة، وكثيراً ما كانت قابلياتهم العسكرية موضع الشك، وكان ينبغي تجربتهم قبل استخدامهم بواجب ما لمعرفة الواجب الذي يناسبهم . ولكن حق هذه التجربة لم تكن كافية ، ولأجل التعويض عن الخسائر الفادحة ، كانت القيادة الالمانية مضطرة الى سحب أقوى الجنود واصغرهم سناً لارسالهم الى الشرق ، وكانت القيادة الغربية تعوض عنهم برجال اكبر سنا، وكثيراً ما كانوا من مصابي الحرب، وبذلك تزداد الفرق الغربية رداءة ...

وعلى سبيل المثال: كانت الفرقة السبعين مؤلفة من رجال يعانون اضطرابات المعدة بسبب الطعام ، ولم يكن الضباط ذوو الاطراف الاصطناعية نادرين في فرق كثيرة .

لقد قاتلت هذه الفرق بعد ذلك ببسالة ضد قطعات الحلفاء الغازية ، ولكن في حدود قابليتها فحسب . وكانت الفرق المدرعــة الموجودة في الغرب ذات

قوة على القتال اكبر بطبيعة الحال ، وكان عددها يتراوح بين ( ٥ – ١٠) فرق ، وغالباً ما تبدل بين الشرق والغرب ، وكان عدد كبير من هذه الفرق بدون دروع نهائياً او تحتوي على عدد قليل منها، لأن الشرق ابتلع تلك الدروع التي صنعت حديثاً ، لذلك كان هناك بعض الفرق المدرعة بدون دروع ، وفرق فيها ثلاثون او خمسون او ستون عجلة مدرعة ، وكان وجود ثمانين عجلة مدرعة فيها ثلاثون او خمسون أو كانت فرق الصاعقة المدرعة افضل من فرق الجيش، لأنها كانت في سنة (١٩٤٣) مجهزة بالرجال والمواد بكمية افضل من فرق الجيش الى حد كبير .

٢ – انشاء دفاعات الساحل: – سبق أن ذكرنا الكثير عن هذا الموضوع. لقد كان اقوى الدفاعات ما يقع بين (اوستند) و (السوم) ولأسياعلى كلا جانبي (كاب كريز – ينز) وكانت قوية على الساحل الهولندي الذي كان من ضمن منطقة رونشتد، ولكن الىالغرب والى الجنوب يصبح الجدار الاطلسي أضعف وأضعف ، ثم سرعان ما يتلاشى ولأجل تقويته أنشئت تحصينات الميدان ولكن لم تكن القوات اللازمة لتحسين المواضع متيسرة بسبب ضعف الحاميات ، اما عدم تعليق المشير أهمية كبيرة على هذا الخداع (١١) ، فقد سبق لنا بيانه .

٣ – فقدان قابلية الحركة: تتطلب الحرب الحديثة درجة عالية من قابلية الحركة في الهجوم والدفاع ، ولكن الفرق الساحلية وفرق المشاة ايضاً كانت على الاكثر تعتمد على الخيل في نقليتها ، ويعتبر هيذا من وجهة النظر الحديثة فقداناً لقابلية الحركة . .

<sup>(</sup>١) يقصد خداع الدعاية الالمانية التي بالفت كثيراً بقوة ومتانة ورصانة الجدار الاطلسي لفرض تخويف الحلفاء من محاولة اقتحام هذا الجدار .

<sup>(</sup> المعرب )

لقد كان ذلك من أهم النواقص ...

٤ - شددت المذكرة - بعد هذا - على نواقص الدفاع ضد الدبابات والمدافع الخارقة للدروع والمدافع المضادة للجو ، كما أكدت بالاضافة الى ذلك على عسدم صلاحية تجهيزات صنف المدفعية وأسلحة المشاة الثقيلة المأخوذة من الجيوش الاجنبية المنهارة التابعة لجميع البلاد المحتلة ..

ه – كان النقص في الوقود بارزاً الى درجة أن آمري الكتائب لم يكن بامكانهم التجول بسياراتهم في قواطعهم الطويلة إلا مرات قليلة في الشهر . ان الأمور التي لا يمكن التطرق اليها الآن إلا بايجاز ، عولجت بطبيعة الحال بصورة مفصلة كاملة من رونشتد في مذكرته ، وقد أرفق بهذه المذكرة عدداً كبيراً من الخططات ، ووصفت كل فرقة من هذه الفرق الستين على حدى حسب قابلياتها العسكرية .

كان على القائد العام لجحفل البحرية الغربي ان يقدم تقريراً مباشراً حول البحرية، وكان التنويه الوحيد بالبحرية في مذكرة رونشتد يختص بتقويتها عددياً لكي تقوى على التأثير بخطورة في البحر ضد الغزو بوساطة مدمراتها وزوارقها البخارية القليلة العدد ، ولم يكن في وسع شجاعة العالم كلها ، ان تجعل هذا العدد القليل من البحرية مؤثراً ؛ وعلى سبيل المثال : وجدت الغواصات الالمانية عمقاً دون حاجتها لكي تقوم بواجبها في بعض المناطق الخطيرة!!

ورفعت القوة الجوية ايضاً تقريراً مباشراً بوساطة القائد العام للاسطول الجوي الثالث. لقد كان للقوة الجوية الالمانية في الغرب في نهاية عام (١٩٤٣) عدد قليل للغاية من الطائرات ( القاصفة ) والمقاتلات ، فلم تكن في وضع تستطيع معه مكافحة السيادة الجوية الانكلو – امريكية بنجاح.

ارسلت مذكرة رونشتد الى مقر هتلر في بروسيا الشرقية بيد ضابط في نهاية

تشرين الاول ( اكتوبر ) عام ( ١٩٤٣ )، وقد وضعت حالًا امام رئيس الدولة.

لم يحدث أي شيء لمدة بضعة ايام، ومع ذلك شعرت القيادة الغربية بأن هذا التقرير المبني على المنطق السديد ، لا بد وان يفتح عيني هتلر . ان اهمال القيادة الغربية لحد الآن لم يكن عن قصد بكل تأكيد ، بل أملته الضرورة . لقد كان القسم الاعظم من الجيش الالماني يقاتل ليلا ونهاراً بين البحر الاسود وبحر البلطيق منذ ( ١٩٤٢ ) ضد الروس الذين تبين ان كتلهم تزداد دوماً . لقد اقتضى ارسال كل شيء قادر على الخدمة الى الشرق ، وكان القتال العنيف يحري في شمال افريقيا ايضاً ، وكان الهدوء النسبي يسود الغرب فقط باستثناء الهجهات الجوية البها نفسها ايضاً ، وكان الهدوء النسبي يسود الغرب فقط باستثناء الهجهات الجوية والمغارات الارضية البسيطة بين حين وآخر .

لقد تدهور الموقف الداخلي كثيراً في سنة ( ١٩٤٣ ) عندما بدأت حركة المقاومة تنمو وتشتد الى درجة التهديد السوقي .

كان رونشتد ينظر الى الامور دائماً نظرة شاملة عامة لا محلية ، وكثيراً ما كان يدقق خريطة الشرق اكثر بما يفعل في خريطة الغرب ؛ ولما كان قد مارس حربين في الشرق ، فقد كان يمن النظر في قراءة تقارير الجبهة الشرقية مشوقاً اكثر من شوقه في قراءة تقارير الجبهة الغربية ، لهذا السبب وحتى نهاية سنة ( ١٩٤٣ ) ، لم يبخل ايضاً بالتنازل عن فرقة للشرق او للجنوب ، والحقيقة انه قد م فعلا تشكيلات بمحض ارادته عندما شعر ان الامور تبدو يائسة في الشرق، وهذا ما لا يفعله الا الاقلون من القادة بعيدي النظر ، اما اكثرهم فيتمسكون تسكا شديداً بما لديهم من قوات .

كان عليه الآن ان يخبر هتار بأنه لم يمد في موقف يساعده على ارسال تقويات مستمرة على نطاق واسع الى الشرق ، او الى ايطاليا ، لأن الخطر في الغرب كان

في ازدياد مستمر . لقد كانت عليه مسؤولية ثقيلة جداً ، وقد حلّ الآن وقت تهيئة الرجال والمواد للقيادة الغربية ، على الرغم من جميع الاخطار المحدقـــة بالجبهات الاخرى ، وسوف نرى ما الذي عمله هتلر لتقوية الغرب .

كان القلق يزداد بين حين وآخر من نزول الحلفاء في البرتفال او في اسبانيا او في حزائر البليارد أي في الجنوب لغزو منطقة القيادة الغربية، لذلك وضعت عدة خطط ذات اسماء رمزية ، وهي على كل حال ليست مما يستمتع بقراءتها القارىء الاعتيادي .

لم يكن رونشتد نفسه يعتقد بأن الحلفاء سيطبقون مثل هذه الخطط، وكانت أسباب اعتقاده هذا ما يلي : — ان ذلك يتطلب خرق الحياد ، وهو ما لا يقدم عليه الحلفاء لأسباب سياسية. كما انه كان ينظر نظرة عالية الى الاسبانيين، وكان واثقاً بأنهم سيدافعون عن انفسهم ضد أي هجوم يقوم به الحلفاء او الالمان . كما ان هجوم الحلفاء في هذه الحالة لا بد ان يسلك الطريق الطويلة عبر البرانيس باتجاه الشمال ، ولم تكن الطرق الاسبانية وشبكة السكك الحديدية منها بدرجة من الكفاءة تتيح للحلفاء اقامة قاعدة حركات في وقت قصير ، مع ان هذا استكون ضرورياً لأجل البدء بغزو حاسم نحو جنوب فرنسا من هناك .

اعتاد رونشتد ان يقول عند مناقشته هذه الخطة : « ان الحلفاء ليسوا من الغباء مجيث ينتهكون حياد اسبانيا ، وان الاسبانيين لن يسمحوا بذلك . ان بامكان الانسان الاعتيادي ادراك صعوبة تقدم الحلفاء من هناك عبر البرانيس والكارون واللوار ، وكل هذا يمكن الحصول عليه بثمن اقل بالانزال في القنال والاستناد على قاعدة امينة في انكلترا ، كا ان المسافة الى الرور من هناك اقصر منها في حالة انزالهم في اسبانيا ...

لقد كان هتار مصيباً في تقديره للاسبانيين ، فأمر باجتناب كل ما يثيرهم ،

لذلك بقيت خرائط الحركات هذه في محافظ القيادة الغربية ، لأنب لم يطبتى منها شيء .

لقد كان مقر الجيش الالماني شاعراً بأن الانزال في الغرب لا يمكن ان يتأخر كثيراً. لقد انتقل الروس الى التعرض ، وكانوا يدفعون الجبهة الالمانية السق تزداد ضعفاً الى الخلف بأعداد متفوقة تفوقاً ساحقاً ، وكان الكفاح يشق طريقه ببطىء الى مسافات اخرى فاخرى مجتازاً قاطعاً تلو آخر من الجنوب الى الشمال، وكان معروفاً بأن الحلفاء يهيئون استحضارات خطيرة للقيام بهجوم واسع النطاق في الغرب.

لقد احدثت مذكرة رونشتد التي قدمها في تشرين الاول ( اكتوبر ) تأثيرها على هتار ، فأصدر اوامر جديدة بسرعة وحزم لتقوية القيادة الغربية على عجل بالرجال والمعدات ، وبطبيعة الحال كان هذا الاجراء متأخراً جداً ، لأن الحمال الجبهة الغربية لم يعد بالامكان تلافيه في بضعة شهور، ومع هذا أنجز كل ما في المقدور حينذاك .

ان وصايا الفوهرر الرقم ( ٥٦ ) كانت مسهبة للغاية بدرجة يتعذر ابرازها هنا بنصها الكامل ، ويكفي ان ننقل جوهرها .

فقد شد د هتار في هذه الوصايا قبل كل شيء على ان غزو الحلفاء في الغرب محتمل وقوعه قريباً ، أي في سنة ( ١٩٤٤) ، وان نتيجة الحرب معلقة على نجاحه او فشله ، وكان من المتوقع حدوث الغزو على ساحل القنال في منطقة الجيش الخامس عشر ، اي بين اوستند والهافر بصورة تقريبية . وكانت وجهة النظر هذه تتفق مع وجهة نظر رونشتد ووحهة نظري ايضاً ، ولكن المبدأ الأساسي لتنفيذ هذا الامر كان : « ينبغي ألا يجري التخلي عن شبر واحد من الارض » ، ومعنى ذلك الاحتفاظ بالساحل بكل ثمن ، ولم يكن هذا ليعبر أبداً عن وجهة نظر رونشتد . لقد أشرت مراراً الى الاختلاف الرئيسي بين مبدأ

هتلر فيالدفاع المستكن الجامد ومبدأ المشير رونشتد فيالحركات السيارة الحرة، وينبغي ان نضع هذه الحقىقة نصب أعمننا ، لأنها ستلعب دوراً يفوق في أهميته اي شيء آخر حتى تقاعد رونشتد في بداية تموز (١٩٤٤) ، وأهم من كل ذلك انه لم يتم تأليف الاحتياط المركزي الذي طلب تشكيله بالحاف من خمس إلى ست فرق مدرعة وثماني الى عشر فرق مشاة في منطقة باريس والى جنوبها . حقاً لقد كان هناك لهذا الفرض بضعة مقرات لقطعات النعويض عن الخسائر ووحدات تدريب ومدفعة الجيش وتشكيلات صفيرة اخرى متناثرة في ارض الساحل ، غير أن هذه لم تكن لتعوض عن الاحتماط السوقي الكبير الذي أراده رونشتد. يضاف الى ذلك ان رونشتد وعد بامداده بقوات جوية مقساتلة قوية من الشرق ومن الرايخ ؛ فقد أخبر القائد العام للاسطول الجوي الثالث المشير ( اسبيرل ) بعدد هذه التقويات ، وأخبر بدوره رونشتد بذلك، وكان هذا التدبير ضرورياً جداً ، لأنه يكون الأساس الذي يرتكز عليه الدفاع السوقي الذي تريده القيادة الغربية ؛ ولكن ينبغي ان نعترف بأن هتار كانت لديه اسباب حملته على اتخاذ شكل دفاعي جامد في سواحل الغرب٬ وكان هتلر ممن يرون أن قوات المانيـــا لم تعد بوضع يسمح لها بالحركات السيارة في جميع الجبهات ٬ وقــد امكن ذلك في الشرق فقط حيث المساحات الواسعة أن تطبق مثل هذه الحركات. وكان لزاماً الاحتفاظ بالساحل في الغرب اذ المساحات محدودة ، لأن التخلي عن الساحل الشرق . . كما أنَّ جميع قواعد اسلحة النصر الرقم (١) و (٢) مقامة في الغرب ٬ وكان لا بد من ان نخسرها حالما يتقدم العدو داخل فرنسا .

لقد كانت هذه الاسباب جلية كل الجلاء ، غير ان رونشتد كان يرى خلاف ذلك ، فهو يرى ان المانيا خسرت الحرب عسكرياً على كل حال ، وان حلول النهاية يتوقف على الوقت فحسب ... ومن واجب السياسيين ان يجدوا نخرجاً اذ لم يعد الجندي وحده قادراً على تبديل هذا الوضع ، وفي الحقيقة كان رونشتد

كانت اوامر الاحتفاط بالساحل في جميع الظروف نظرية بحتة ، اذ لم تكن الدفاعات الضعيفة التي سبق لنا وصفها لتسهل تنفيذ مثلهذه الاوامر الصارمة، لأنه يتعذر على الفرقة الساحلية الضعيفة الرديئة التجهيز ، ان تدافع عن قاطع يتراوح بين ( ٢٥ – ٣٠ ميلاً ) ، وليس بمقدور الاوامر الصارمية ان تبدل ذلك ، ومن ثم لم يعد يسمح حتى في الشرق باستخدام الاساليب السيارة ، فقد جرى هناك ايضاً تطبيق ( المبدأ اليائس ) وهو : ( اثبت حتى النهاية ) . . !!

كانت آراء رونشتد عن ادارة الحرب الدفاعية ، تختلف كل الاختلاف عن آراء القيادة العلميا ، مثال ذلك : انه كثيراً ما عبر عن رأيه : « ينبغي التخلي عن جنوب فرنسا كله من جنوب اللوار وانصحاب جميع القطمات الموجودة هناك لتكون احتياطاً في منطقة باريس ، وذلك في حسالة انزال الحلفاء عبر القنال ...

ان اقتراحاً رسمياً يقدم الى هتلر على ضوء هـذه الفكرة ، يكون مصيره الاخفاق حتماً ، لأن رغبة هتلر السافرة ، هي : الاحتفاظ بالخسمائة والالفي ميل من الجبهة الساحلية بأسرها !

لقد اوضحت نتيجة لذلك هذه الفكرة للفريق (جودل) في رسالة بعد الاتفاق مع القائد العام ، ولا حاجــة الى القول بأني لم استلم جواباً . . . كانت مقترحات رونشتد بالنسبة لما كان يفكر فيـــه هتار بدرجة من الهول جعلت (جودل) لا يتجرأ حتى على لفت نظر هتار اليها .

ولكي يقتنع القارىء بنقص القوة الجوية الالمانية في الغرب في نهاية(١٩٤٣)، نقتطف هنا الارقام التالية :

- ١ طاثرات الجيكر ( المقاتلات الخفيفة ) كان عددها ( ٣٤٣ ) طائرة ،
   وكان الصالح منها للخدمة ( ١٨٠ ) طائرة فقط .
  - ٣ المقاتلات ( ٣٤٠ ) طائرة منها ( ٢٥٠ ) صالحة للخدمة .
  - ٣ الطائرات القاصفة ( ٢٩ ) طائرة منها ( ١٣ ) صالحة للخدمة .
- ٤ طائرات الاستطلاع البعيد ( ٨٠ ) طائرة منها ( ٢٨ ) صالحة للخدمة.
- ٥ طائرات الاستطلاع القريب (٤٠) طائرة منها (٢٥) صالحة للخدمة.
- ٦ المدافع المضادة للطائرات ( ٣٣٩ ) بطريـة ثقيلة و ( ٤٠٢ ) بطريـة خفيفة .

يستطيع حتى القارىء المدني ان يدرك بأن القيادة الغربية لم تكن تستطيع القيام بحرب دفاعية على طول ( ٢٥٠٠ ) ميل بهذه الاعداد التافهة تجاه سيادة جوية مطلقة للحلفاء . لقد كان هذا العدد الصغير المذهل للطائرات المتيسرة ناجماً عن قلة الوقود ، الذي لم يكن ليسد الاحاجة جانب من هذه الطائرات القليلة ، غير ان هؤلاء الطيارين الالمان صارعوا الاهوال ببطولة نادرة في كفاح يائس مما يستحق الاكبار والتقدير .

كانت قوة الحلفاء الجوية في بداية الغزو يوم ٦ حزيران ١٩٤٤ كما قدرهــــا اللواء ( فولر '١) في كتابه الممتع : ( الحرب العالمية الثانية ) كما يلي :

- ۱ طائرات قاصفة ( ۲۲۱۹ ) طائره .
  - ٢ ــ طائرات نقل ( ٢٣٩٥ ) طائرة .
    - ٣ زلاقات ( ٨٦٧ ) زلاقة .

( المعرب ) ·

<sup>(</sup>١) من اشهر الكتاب العسكريين البريطانيين .

وكان هناك بطبيعة الحال أيضاً الطائرات المقاتلة! وحتى لو كانت حقيقة هذه الأرقام أقل بما ذكرها (فولر) ، فأن السيادة الجوية للحلفاء كانت بادية للعيان. لم تكن القيادة الغربية حينئذ تعلم الشيء الكثير عن قوة ومقاصد العدو، ولم يكن لديها جهاز جاسوسية خاص بها ، لأن خدمة الاستخبارات السرية كانت ضمن منطقة الدفاع التابعة للجيش الالماني ، فكانت القيادة الغربية قستطيع التقاط نتف من الاخبار من هذه السلطة أحيانا أو من مقر الجيش او من مقر الجيش او من مقر الجيش او من مقر الجوي الثالث او من جعفل البحوية الغربي والقائدين العسكريين في باريس وبروكسل والسفير الالماني في باريس ، او من شعبة الاستخبارات الخاصة بقوات الصاعقة .

لقد كان رونشتد يعمل دائماً تقريباً في الظلام ، وكان يستهدي المعلومات التي تأتيه من مقر هتار ولو أنها كانت قليلة لا تغني وموطن ريبة . حقاً كان بالامكان طلب الاستطلاع الجوي مسن الأسطول الجوي الثالث فوق القنال وانكلترا او غرب البحر الأبيض المتوسط حتى حوالي سردينيه ، ولكن هذه الطائرات لم تستطع غالباً الوصول الى أهدافها ، بل كانت ترغم على النكوص على أعقابها تجاه تفوق مقاتلات العدو الساحتى . لقد كان في الامكان طبعاً الحصول على لحات خاطفة هنا وهناك لا سيا في الاستطلاع الليلي عن التنقلات العسكرية في جنوب انكلترا ، غير انه لم يكن في هذه اللمحات فائدة كبيرة .

كان جحفل البحرية الغربي المؤلف من وسائط صغيرة قليلة ، اضعف كثيراً من ان يقوم باستطلاعات مستمرة ، فلم يتمكن إلا من استمكان بعض القوافل فحسب من حين الى آخر بالقرب من ساحل انكلترا الجنوبي ، ولكن ما هي الحقيقة ؟ لم يكن احد يعرف ماذا كان يجري هناك!.. لقد كان في انكلترا نفسها عدد قليل من الوكلاء مزودين بأجهزة لاسلكية ، وقد تمكنوا من اعطاء

بعض المعلومات منحين الى آخر. وعلى كل حال عملت خدمة الامن (١) الداخلي البريطانية بصورة ممتازة وبقيت انكلترا بالنسبة لرونشتد ارضاً حراماً .

كان من المعروف في سنتي (١٩٤٣ – ١٩٤٤) وجود جعفلي جيشين في جنوب انكلترا ، احدهما بقيادة اللواء آيزنهاور ، والآخر بقيادة اللواء مونت كومري ، ولكن كيف تم تنظيمها ? لم يكن احد يعرف ? على كل حال علم رونشتد بوجود تشكيلات كبيرة جاهزة في جنوب انكلترا ، وان تمارين خاصة بالانزال كانت تجري هناك ، وان منطقة الساحل اصبحت منطقة محرمة تحريماً كلياً على المدنيين ، كا علم بوساطة الشبكات الدبلوماسية للأقطار المحايدة ، بأن الأجازات كانت تلغى من حين الى آخر ، كا لاحظ بعض رجال الطيران الالماني تنقلات محلية لأرتال آلية كان اتجاهها نحو الجنوب واضحاً ، كا كان استراق الرسائل اللاسلكية للحلفاء مصدراً مهماً للألمان ، ولكن لم يجمع كثير من المعلومات .

وبالطبع روقبت باهمتام خاص المنطقة المحيطة بجزيرة (وايت) التي توازي (بورت سموث) ، ولكن تدابير الامن هناك كانت قوية بصورة خاصة . ينبغي ان نقرر الآن بمان رونشتد وهيئة ركنه نقحوا سنة (١٩٤٣) رأيهم الاصلي في توقع هجوم الحلفاء بين اوستند والهافر ، وكان انتباههم يتجه تدريجياً وبصورة متزايدة يوماً بعد آخر نحو (نورماندي) او (بريتاني) .

اعتقد رونشتد بأن منطقة جزيرة (وايت) يمكن ان تكون موضع الوثوب الى (نورماندي) بسهولة ، لذلك كانت التقارير ترفع الى هتلر مطردة بأن الغزو المرتقب لا يزال يحتمل توجيهه ضد (نورماندي) . لم تكن المرآفىء الاصطناعية

( المعرب )

<sup>(</sup>١) خدمة الامن: هي خدمة المباحث كما يطلق عليها في الجمهورية العربية المتحدة، والمكتب الثاني كما يطلق عليها في الجمهورية العربية السورية .

في هذا الوقت معروفة إلا قليلا (١) ، وقد فرض بأن العدو قد يقوم بانزال في محل مكشوف على الساحل ، ولكن في منطقة ذات مرافى، سوقية ، وكانت (شاربورغ) مرفأ سوقياً يكن فصلها مجراً من جانبيها . لقد ازدادت الشكوك حولها بالنظر الى أن حالة الساحل والمياه بين مصب (السين) و (شاربورغ) غير ملائمة من وجهة نظر الاسطول لانزال واسع النطاق ، فلم تكن هناك أسس ثابتة يستند اليها التنبؤ بالانزال ، لان وسائط الاستطلاع كانت محدودة للغاية.

كانت الامور بالنسبة لشعبة استخبارات الحلفاء اسهل من هذا كثيراً ، اذ كان تحت تصرفها قوة جوية متفوقة تفوقاً ساحقاً واستطلاع جوي ممتاز ، وكان العدو مسيطراً على البحر ، وكان تحت تصرفها ايضاً شبكة جاسوسية متوغلة منظمة تنظيماً دولياً وهي ذات اوكار في سويسرا والاقطار الأخرى ، واكثر من ذلك فان خدمة الجاسوسية للحلفاء كانت تستطيع العمل تقريباً دون عقبات في فرنسا او بلجيكا وهولندا ، ومن ذا الذي كان يعترضها ? لم يكن هناك دفاع ذا اثر تجاهها ، وكانت تستطيع ان تحظى بتأييد الكثيرين من السكان ، لا سيا بين حركة ( الانصار ) التي كانت خطورتها في ازدياد مستمر .

نحن نعلم بأنه كان يوجد حوالي ثلاثمائة كلمة رمزية تستعمل للاتصال السري بين انكلترا وحركة ( الانصار ) في الغرب ، وعلى سبيل المثال : كانت احدى هذه الكلمات الرمزية ما يلي : « كلب الصيد يقتنص الارنب » ، وكانت تدل على معنى يختلف تماماً عن معناها الظاهر ، وكانت معاني ما يقرب من مائة وخمسين كلمة رمزية معروفة لدينا ، اما معاني القسم الآخر من الكلمات فلم نكن نلم بها . على كل حال نتج عن استراق الرسائل اللاسلكية في هذه المنطقة

 <sup>(</sup>١) اي غير معروفة بالنسبة للالمان . لأن الحلفاء كانوا يعملون ليلا ونهاراً لأنجاز صنع هذه
 المرافىء الاصطناعية .

<sup>(</sup> المعرب )

- على الأقل – بعض ما يجدي ، ولكن على العموم لم تسنح لرونشتد حتى ابتداء الغزو فرصة تمكنه من النفوذ الى ما وراء الستار الذي اقامه العدو! وكان يعلم بأن الهجوم سيكون خلال انسب فصول سنة ( ١٩٤٤) ، ولربما تم ذلك في مايس ، ولم يكن يعرف اكثر من هذا!

لقد 'صو"رت تفاهة منابع الاستطلاعات الالمانية في سنق (١٩٤٣ ـ ١٩٤٤) بقصة فكاهية دعت الى الاغراق في الضحك ، فقد وردت يوماً ما أنبــاء تنـــذر باتجاه اسطولنقل كبير كان يتحرك نحو الشرقخلال خليج بسكاي الى (لاروشل) او الى ( بوردو ) ، فأنذر الجيش الاول حالًا الذي كان مسؤولًا عن تلك المنطقة ، و'طلب الى الاسطول الجوى الثالث وجعفل البحرية الغربي اجراء الاستطلاع وتعيين ماهية ذلــك الاسطول بصورة تقريبيــة ، ومع وجود بضع طائرات فوق الهدف؛ فانها لم تتمكن من ممرفته بدقة ، ولم يتسن معرفة ماهية هذا الاسطول حتى اقتربت بضع مدمرات مجرية من هــذا الأسطول الغامض ، فعرفنا عند ذاك ما هو : سفن صيد اسبانية مسالمة ! لقد كانت مبحرة من شمال اسبانيا ، فألقت شباكها بعيداً الى الشمال ، ولذلك اصبحت موطن شك في انهـــا اسطول غزو معاد ٬ ولكن رونشتد لم يستلم الأنباء الحقيقية حولها حتى انتصف نهار ذلك اليوم . وهناك فن خاص في تضليل العدو تعبوياً وسوقياً لتوجيــــه اهتمامه توجيها خاطئًا ، لذلك كانت الاخبار الكاذبة تنشىء عن قصد في الدوائر الدبلوماسية في باريس او بين السكان . حاول رونشتد ان يقوم بخدعــة سوقيــة بهذه الطريقة في سنتي ( ١٩٤٣ – ١٩٤٤ ) مستهدفاً افهام العدو بأن احتماطات وفضلًا عن ذلك كان من اللازم تضليل السلطات العليا والقطعات نفسها ايضًا ، فحينا يعتقدونها اعتقاداً جازماً يستطيعون إنجِــــاز ادوارهم التضليلية بصورة

جرى البدء بهذا التضليل في المانيا ، فوصل ضباط من الرايخ الى منطقة القيادة الغربية لنقل القطاعات الجديدة من هناك الى الجنوب ، كا التهست السلطات الفرنسية لتأمين مناطق لهارين تلك القطعات وإسكانها ، كا تلقت السكك الحديدية الفرنسية وصايا حول التنقل ، واستلم القادة العامون المجيوش المرؤوسة الأوامر الخاصة باسكان القطعات ؛ لذلك آمن كل واحد بورود هذه التقويات التي لم تصل مطلقاً . ولفرض ابقاء تأثير هذا التضليل فترة قصيرة ، كو كبر كب قطعات صغيرة بالقطارات المهيأة الغرب حسب جدول التوقيت ! كان رونشتد يعلم بأن مثل هذا التضليل ربما يكون مجدياً لمدة تتراوح بين الأربعة والستة اسابيع ، ولكن ليس اكثر من هذا ...

لقد اصبح وجود جهاز السكك الحديدية مهماً للفاية ، لأن المانيا في تلك الفترة لم تكن تمتك اسطولاً كبيراً للنقل او ارتالاً آلية تمكنها من الاعراض عن السكك الحديدية السوقية الكبرى التي تمتد من الرايخ الى المنطقة الفربية ومن ثم شبكة السكك الحديدية فيا بين هده الاقطار لا سيا تلك الممتدة الى جنوب فرنسا والبحر الابيض المتوسط ذات الهية حيوية قصوى . كانت هذه السكك الحديدية يديرها الفرنسيون والبلجيكيون والهولنديون، وقد قام هؤلاء بواجبهم رغبة لا رهبة غير مكترثين عالحقهم من خسائر. لقد سبق ان ذكرنا بأن رونشتد كافأهم باطلاق اقربذوي قرباهم من الأسر الالماني .

ونستطيع القول بصورة عامة ، بأن جهاز السكك الحديدية المتاز ، كان لا يزال سليماً في الغرب عام ( ١٩٤٣ ) ، وقد جرت اعمال تخريبية من حركة المقاومة الشعبية ( الانصار ) بصورة مزعجة لا سيا في جنوب فرنسا ، فسببت خسائر خطيرة وخروج كثير من القطارات عن السكك الحديدية ، واضافة الى ذلك ازداد رمي القطارات الواقفة والمتحركة من متسالي العدو ، وكانت الخوية الكبرى والقصف الشامل لا يزالان قليلين عام ( ١٩٤٣ ) ،

وكانت تقدم الى رونشتد اسبوعياً ومن بعد يومياً مع خرائط مؤشر عليها اعمال النخريب والغازات الجوية بألوان مختلفة . وقد وضح تدريجاً من هـذه الخرائط بعض نيّات العدو ، وكان من الواضح انه يمكن الاستدلال ايضاً على اقتراب اجل الغزو في عام (١٩٤٤)، من طبيعة القصف وعمل حركة المقاومة الشعبية!!

لقد وضح في نهاية عام ( ١٩٤٣ ) لأولئك الذين كانوا في السلطة ، بأن الغزو المتوقع لا بد وان يتمخض عنه عام ( ١٩٤٤ ) ، اذ ارغمت السياسة الحلفاء على القيام بهجوم على نطاق واسع في الغرب ، وكانت القيادة الغربية قد علمت من دبلوماميي الاقطار المحايدة ، بأن ستالين كان يلحف في طلب هجوم تقوم به القوى الفربية ، فقد تبين انه اخبر الحلفاء بأن الروس وحدهم يصارعون العدو في حرب حقيقية حتى الآن ، وانه مضطر الى تبديل سياسته ان لم يلب طلب عاجلاً.

عرضت تصاوير مؤتمرات زعماء الحلفاء على رونشتد ، فاستدل منها بأن الروح السائدة بين الحلفاء حينذاك لم تكن على ذلك القدر من الوئام الذي تظهره دعاية الحلفاء للناس ، ولربما امللت القوى الغربية بلن الحرب في الشرق بين الروس والالمان قد تستمر امداً طويلا جداً ، ولربما توقعوا بأن الجبهة الالمانية الشرقية ستكون اكثر ثباتاً ، ولكن اسباباً سياسية عليها حتمت الآن الشروع بالغزو الذي تمت استحضاراته منذ مدة من الزمن .

لم يباغت رونشتد عام ( ١٩٤٤ ) بالهجوم العظيم ، حتى موعد حاول شهر الغزو كان واضحاً له وضوحاً كافياً ، فقد توقع الغزو خلال شهر مايس او حزيران استناداً الى احوال الطقس البحري والجوي ، ومع ذلك فلا عجب من اقتران ليلة الغزو الفعلية ووقته اي يوم ٥-٦ حزيران (١٩٤٤) بقدر معلوم من المباغتة ، لأنه لم يكن في استطاعته معرفة ذلك بالضبط ، نظراً لأن القيادة الغربية كانت لا تمتلك غير جهاز محدود للاستخبارات .

## \_\_\_ عَسَامِ الغَرْو

كان مبلغ علم رونشتد بالحقائق في وقت غزو الحلفاء ما يلي : — بقي رومل بعد سقوط إفريقيا دون عمـل وبلا منصب ، وكان هتلر يعلق آمالاً كباراً على هذا المشير الشاب الذي كان مليئاً بالحيوية والابداع والذي احبه رجاله كثيراً ، وكان رومل نفسه يريـد أن يكون في الخدمة الفعالة ، كما كان يفتش عن فرصة تعوضه عن اندحاره الذي لم يكن يستحقه في افريقيا .

وكان المشير (كيسارنك) القائد العام المجبهة الجنوبية الغربية يقاتل في الطاليا، وكانت جبهته في ذلك الوقت بعيدة الى الجنوب في الحذاء الطويل (۱)، لذلك قرر هتلر أن يعين المشير رومل في هيئة ركن جحفل الجيش (ب) في شمال ايطاليا ، وكان واجبه السيطرة على دفاعات خليجي جنوى والبندقية ضد الانزال في مؤخرة كيسارنك، وكان مسؤولاً أيضاً عن احضار التقويات الالمانية الى ايطاليا عبر الألب حتى الحدود، ومن ثم إرسال هذه القوات جنوباً الى جبهة كيسارنك، وكان عليه بالاضافة الى ذلك أن يشرف على تجريد القوات الايطالية من السلاح بصورة ودية نظراً لخبرته بالايطاليين، ويعيد تنظيم القطعات الايطالية

( المعرب )

<sup>(</sup>١) تشبه خريطة ايطاليا حذاء طويلاً ، ويقصد المؤلف بتعبيره : « الى الجنوب في الحذاء الطويل » أي في جنوب ايطاليا .

التي تبقى متمسكة باخلاصها للاتحاد ، وذلك في حالة انهيار ايطاليا .

لم تلائم هـنه الواجبات جنودياً مثل رومل ، كاكان تقسيم الواجبات في الطاليا رديثاً رداءته في القيادة الغربية ، لأنه ينبغي حصر المسؤولية بقائد عام واحد لا بقائدين عامين ، فكان من المنتظر نشوء صعوبات نتيجة للاحتكاك من تضارب المسؤوليات، حتى لو كان لدى المشيرين أصدق النيات الموجودة في العالم. ونتمكن من القول مجازاً: بأن رومل كان منافساً لكيسلرنك ، ولذلك عرض كيسلرنك على هتلر اختيار احدهما وافراده بالقيادة وحده في ايطاليا ، فنشأت في هيئة ركن الجيش الالماني فكرة حل هيئة ركن جعفل الجيش (ب)، ولكن هتلر امر بتقوية هذه الهيئة ، إذ توقع حدوث قضايا هامة في الجبهة الغربية او في جبهة اخرى ، لذلك اراد الاحتفاظ بها في الاحتياط ، ولكي يشغل رومل وهيئته الى أن يتسنى له إيجاد منصب ذي مسؤولية خطيرة لهم في محل ما ، قرر هيئته الى أن يتسنى له إيجاد منصب ذي مسؤولية خطيرة لهم في محل ما ، قرر هيئته الى أن يتسنى له إيجاد منصب ذي مسؤولية خطيرة لهم في محل ما ، قرر هيئته الى أن يسند الى رومل مهمة تفتيش الدفاعات الغربية ، فزوده بوصايا لم تستطع القيادة الغربية معرفة ماهيتها بالضبط .

كان الغرض من تعيين رومل ما يلي :

أ - تمريفه بذلك القاطع من الجبهة الغربية الذيقد يكون القاطع الحاسم، أي جبهة القنال .

ب— شد أزر تدابير الدفاعات الغربية بالمشير الشاب المتمتع بثقة هتلر التامة والذي له علاقات وثيقة بأعضاء الحزب النازي ومنظمة (تود) والوزير (اسبير) وكوبلز . . وغيرهم ، وبذلك يستطيع الحصول على أي شيء منهم .

ج — استغلال تجربة رومل في القتال ضد البريطانيين .

كانت هـذه النقاط الرئيسية الثلاثة في الحق هي جوهر الوصايا الخاصة التي اصدرها هتار الى رومل ، وقد أيد بعدئذ ضباط ركن اقدمون من بطانة هتار

الواجبات الرئيسية في هذه الوصايا ، وقد تحدث رئيس اركان الجيش الالماني الفريق (جودل) مع رومل على هدى هذه الخطوط ، وكان هتار بطبيعة الحال قد أمر رومل باخبار رونشتد عن نتائج هذا التفتيش .

كان كل هذه التدبير بطبيعة الحال سيء الطالع كالتدبير الذي اقترح سابقاً في ايطاليا ، فأما أن يبقى هذا القائد العام او ذاك . اذ لا يمكن ان يكون مسؤولاً إلا واحد لا اثنان .

لم تكن هناك اختلافات شخصية بين رونشتد وبين رومل اكثر بما كان بين رؤساء ركنيها ، بل على العكس من ذلك ، ولكن لم يكن بالاستطاعة اجتناب قدر هائل من التطاحن ، نظراً لتوزيع الواجبات هذا الذي يؤدي الى التداخل بين الشعب الادارية لكلا الهيئتين . لقد صرح رومل مراراً ، بأنه مرؤوس لرونشتد فقط ، كا ان رونشتد بسبب سنه وتقاليده ونشأته بلغ شأوا بعيداً في السمو أعلى كثيراً من أن يعتبر ظهور رومل ماساً به ، وعلى العكس من ذلك فكثيراً ما أفصح ضمن الدائرة التي ألفها والمحيطة به عن تقديره له ، كا كان قد فهم بالضبط لماذا كان يبحث المشير الشاب عن فعالية جديدة له .

كان من حق رومل ان يتصل بهتار مباشرة ، لذلك لم يكن بالاستطاعة اجتناب اشتباه الجيوش التي كانت بقيادة رونشتد بأيها في المسؤولية : رونشتد أم رومل المفتش الخاص ! . . . وقد أدى ذلك ايضاً الى تطاحن شديد بين شعب الدوائر ، اما في تنظيم القيادة فقدد أثر ذلك على كلا عنصري القوات المسلحة الالمانية اي الاسطول الجوي الثالث وجعفل البحرية الغربي .

امتد تفتيش رومل لاستحضارات الدفاع على الساحل الغربي حتى الدانمرك ، اي انه تجاوز منطقة رونشتد . لقد أحاط هتلر مقدماً القيادة الغربية علماً بالواجبات التمهيدية لرومل المفتش العام للساحل الغربي .

وصل الفريق (كايتل) الى باريس في تشرين الثاني ( نوفمبر ) عام (١٩٤٣) لهذا الغرض بأمر من هتلر، وذكر بأن هتلر يستهدف اجراء تبديل في الاشخاص، وان رومل سيكون بامرة رونشتد في حالة الاستخدام التعبوي لجحفل الجيش (ب) ، كما أوضح كايتل رأي هتلر في رومل وهو : « انه ليس قائداً سوقياً ، ولكنه جندي مقدام عملي ماهر في القضايا التعبوية » ؛ ومن المفيد ان نذكر هنا بأن هتلر كان دائماً يشير الى ان المشير ( كلوكا ) سيكون خلفاً لرونشتد عند مرضه ، وقد اخبر رونشتد بذلك مبكراً .

رغب رومل عند وصوله الى الغرب مع رئيس ركنه في ذلك الوقت اللواء (كوز) في اجراء مباحثات تمهيدية مع رونشتد ، وأفصح عن رغبته في أن يكون مقره قريباً من الساحل ، وبذلك يتسنى له الاتصال الوثيق بالقيادة الغربية ، فوافق رونشتد على ذلك ، ودبر امر تنقل رومل وهيئة ركنه (مقر جحفل الجيش ب) الى (فونتنباو).

يوج .... في انكلترا حوالي ستين فرقة كاملة مجهزة تجهيزاً كاملاً ، ومزودة برجال من الدرجة الاولى ، وقد أجرت هذه الفرق تمارين في الانزال ولا تزال ، اما فرق العدو المدرعة وفرق المظليين فقد خمنت ما بين الثانية الى العشرة فرق، ولا تتيسر معلومات اكثر من هذا عن العدو ... لأن استطلاعنا كان من الضعف مجيث لا يستطيع الحصول على كثير من المعلومات المفيدة .

على الرغم من هذه الانطباعات ، لم يكن مستطاعاً حتى ذلك الوقت معرفة مكان الانزال بالضبط ، كا لم نتأكد من يوم الانزال ، وبما أنه شخص جحفل

جيشي انكار امريكي على خط ( دوفر – بلايموث ) ، فان الهجوم قد يقع على اي جزء من جبهة القتال. وكان اسطول الحلفاء الموجود في موانىء انكاترا يبدو مؤلفاً من قطع حربية صغيرة ، وقد تبين ان السفن الكبيرة كانت في المرافىء الوسطى والشمالية لانكلترا ، إذ بالامكان حشدها في أية نقطة ، وكانت السيادة الجوية المطلقة بيد الحلفاء ، فلم يكن الاسطول الجوي الثالث في موقف يجعله ذا أثر حاسم في القتال ، ولكن وعد هذا الاسطول بارسال نجدات جوية مهمة اليه حالما يبدأ الغزو .

قد يكون موعد الغزو يوماً من ايام الاشهر بين مايس وأيلول (١٩٤٤) ، إذ يصبح الجو حينذاك ملائماً ، وكان ساحل القنال هو المنطقة المهددة ، لأنه أقرب طريق الى الراين المكشوف غير المدافع عنه ، ولأن مثل هذا الاندفاع سيؤدي الى بتر منطقة القيادة الغربية بكاملها عن المانيا بضربة واحدة . لم يكن الغزو متوقعاً في هولندا ، لأن ارضها لا تساعد على تنقلات قطعات جسيمة إلا قليلا. لا سيا اذا كانت تلك القطعات مزودة بالدبابات ، كما كان الساحل محصناً قوياً . . . وكانت قنوات كثيرة وانهار واراض مشبعة بالمياه تساعد على تقوية الدفاعات الالمانية .

من دراسة كل ذلك لم يستبعد الانزال في نورماندي ، ولو ان ذلك يؤدي الى اطالة وقت الحركات ، بالنظر لأن الطريق التقربي منها الى المانيا بعيد ، ولكنه ليس خطيراً كالطريق التقربي من (كاليه) الى المانيا .

واخيراً لم يستبعد احتمال نزول العدو على كلا جانبي ( الهافر ) ، لأجــــل الوصول الى باريس مدفوعاً بأسباب سياسية ولأجل رد ( الاعتبار ) .

وكان الانزال ممكناً في ( بريتاني ) ايضاً وكذلك جبهة خليج ( باسكاي ) ، ولكنه غير محتمل نظراً لضرورة الاسناد الفوريّ للقطمات الارضيـة بناقلات

جوية ، ولا يمكن الحصول من الانزال في خليج ( باسكاي ) على نتائج سوقية ذات بال ، لطول الطريق منها الى المانيا ، وبالعكس من ذلك فقد بقي ساحل البحر الابيض المتوسط الفرنسي مهدداً ، اذ في الامكان مهاجمته من ايطاليا او افريقيا او من ( سردينية ) و ( كورسيكا ) ، لهذا كثيراً ما ثار الجدل حول التخلي عن ساحل جنوب فرنسا ونقل القوات التي تحتله الى المنطقه الوسطى الكائنة حول باريس .

وز'و"د رومل بمعلومات وافية عن القطعات وتجهيزاتها وأسلحتها وانشاء التحصينات وغير ذلك ، وكان رونشتد أثناء حديثه مع رومل يشير متهكما الى ( الجدار الاطلسي ) ، ناعتا إياه باسم : ( جدار الدعاية ) ، وأخيراً علم رومل بعدم تيسر احتياط سوقي مؤثر لا سيا من الدروع وفرق المشاة الجيدة . لم تكن هناك مواضع في الخلف ، بل كان هناك مجرد خط مؤشر على الخريطة يتد تقريباً : من ( سوم - مارن - ساؤون - الحدود السويسرية ) ... ونظرياً فقط .

انتهت المناقشة مع رومل بتعليق رونشتد المختصر المفيد : « تبدو الأمور قاتمة » !

كان تأثر رومل واضحاً ولكنه كان قوي الامل في سرعة معالجة الموقف ، بتأثيره العظيم على هتلر وعلى من يليه من رجالات الرابخ ، وقد ذكر رومل في المانيا بصورة خاصة خلال دعايات (كوبلز) ، وكثيراً ماكان اسمه يظهر في نشرات الاخبار الاسبوعية .

والحقيقة ان المفتش العام وقف نفسه على واجبه بحماس عظيم ، فقد ارتاد دون ملل كل قسم من الجبهة الساحلية ، متنقلاً من جيش الى جيش ومن فيلق الى فيلق ومن فرقة الى فرقة ، وبذل جهده في انجاز وصايا هتلر في تقوية التدابير الدفاعية ؛ ولكنه لم يكن يستطيع اصدار اوامره الى الجيوش ، لأنه كان



منطقة الشيررونست (القيادة العربية) قبل الغزو مبَاسُرة

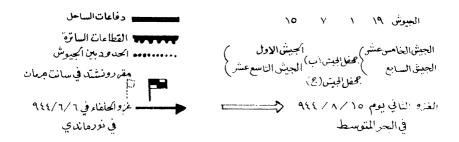

اولاً وقبل كل شيء مفتش الفوهرر ليس الا ، وبطبيعة الحال حدثت ملاحاة عنيفة بين المفتش وبين القادة العامين الذين كانوا بأمرة رونشتد ، فأدى ذلك الى التجافي بين القادة الغربية وبين رومل ، مما حدا برونشتد الشهم ابداً الى ان يقترح على هتلر تبديل الموقف .

لم يكن هناك احتمال اكتفاء رومل بواجب الحالي ، لأن كان بسبب ( لا نافخاً ولا ضارماً (۱) ) ، لذلك قد م رونشتد الى هتار المقترحات التالية نزولاً عند رغبة رومل : ضم رومل وهيئة ركن جحفل الجيش (ب) الى منظومة الدفاع، وجعله مسؤولاً عما يلي :

أ – القيادة التي تشمل قاطع الدفاع في الاراضي المنخفضة ، اي في ساحل هولندا .

ب — الجيش الخامس عشر بين اوستند وغرب الهافر ومصب اللوار ، اي يشمل شبه جزيرة نورماندى وشبه جزيرة بربتانى ، لذلك كان لرومل اخطر قاطع اي قاطع القنال وشبها الجزيرتين المذكورتين . والآن اصبح ( رومل ) هو المسؤول عن هذه المنطقة ، يتمكن من اصدار اوامره في منطقته بصفته قائداً عاماً لها .

كان جحفل الجيش( ج ) متصلًا بقيادة الفريق ( بلاسكوويتس ) وبأمرته ما يلي : –

أ – الجيش الاول من مصب اللوار الى (بيارتيس ) اي جبهة خليج باسكاي.

ب – القطعات الساترة على السفوح الشمالية للبرانيس .

<sup>(</sup>١) مثل عربي سائر ، معناه : لا في العير ولا في النفير ، اي انــه ليس في منصب مؤثر له قيادة معينة وواجب معين ذي اثر حاسم على سير الحرب في الجبهة الغربية الالمانية. ( المعرب )

ج – الجيش التاسع عشر في البحر الابيض المتوسط من ( فندرس ) الى ( منتون ) .

د — القطعات الساترة في الألب بين ( منتون ) و ( مونت بلانك ) .

وهكذا كان بإمرة رونشتد باعتباره قائداً عاماً في الغرب ما يلي : ـــ

أ – جحفل الجيش (ب) بقيادة رومل .

ب – جحفل الجيش ( ج ) بقيادة بلاسكوويتس .

وفضلاً عن ذلك يتعاون مع الاسطول البحري الثالث وجحفل البحرية الغربي وكلا القائدين العسكريين ، وبعد استفسارات اخرى لهتال وافق على اسس اقتراح رونشتد هذا ، وأصدر اوامره اللازمة حول ذلك ، ولو ان نظام جحفل الجيش (ج) لم يأخذ شكله هذا الا مؤخراً . لقد احدث هتار بالطبع تغييراً ولكنه كان تغييراً ظاهرياً فقط ، وفي جنوب فرنسا كان من المحتمل ان يقر بلاسكوويتس في قيادة جحفل الجيش (ج) ، ولكنه لم يفعل ! وذلك لأسباب شخصية فقط ، اذ ان بلاسكوويتس كان جندياً ممتازاً ، ولكنه كان غير محبوب من هتار كثيراً ، فوصل الى منصب قائد جحفل جيش فقط ، ولربما لم يرغب هتار في ان يجعله نداً لرومل ، على كل نشأت الآن علاقات واضحة بين رونشتد ورومل ، اذ كان لكل منها واجب معلوم مسؤول عن انجازه ، ولكن بقيت بعض المشاحنات في الايام الاولى ، لأن رومل كان لا يزال مفتشاً لجيع السواحل ، وبهذا كان له الحق ان يشرف على جبهة جيوش بلاسكوويتس من الناحية الدفاعية ، ولكن هذا الحق ذهب من تلقاء نفسه ايضاً ، لأنه اصبح مشفولاً بتقوية قاطعه الخاص .

جرت في باريس في مستهل سنة (١٩٤٤) تمارين عن التموين ، حضرها مدير الميرة في الجيش، وكان الأساس السوقي في التمرين من عمل رئيس شعبة حركات الفيادة الغربية الفريق القدير ( زمرمان ) الذي اشرنا اليه سابقاً .

كانت الأسس التي بنيت عليها التمارين مشابهة للحقيقة الى حد بعيد ، وقد مثلت الموقف كما كان إبان الغزو تمثيلاً قريباً جداً من الواقع ، فقد فرض قيام الحلفاء بانزال قوى من الجو في (نورماندي) وانزال على الساحل الشمالي في (كونتنتين).

ظهر قلق هتار عن الغرب لاسيا بعد مذكرة رونشتد المسهبة التي قدّمها اليه في تشرين الاول ( اكتوبر ) عام (١٩٤٣) ، فأرسل رئيس اركان الجيش الالماني الفريق ( جودل ) الى الغرب ، ولم يكن هـذا شيئًا اعتياديًا ، لأن هتار كان لا يرغب في ابتعاد أعضاء بطانته عنه الا في حالة الضرورة القصوى .

كان على (جودل) ان يفتش ساحل القنـــال اي الجيش الخامس عشر ، وجيش اللواء بارون فون ( ببتلر ) وهو الجيش السابـع (نورماندي) و (برتياني) واللواء ( ويرلي مونت ) في الساحل الجنوبي ، وإخبار هتلر بموقفهم .

قام ( جودل ) بإخبار رونشتد بموقف الجيوش ، فانتهز رونشتد الفرصة ليمبر عن رأيه الصريح لرئيس اركان الجيش الالماني عن الموقف العسام وعن أساليب القيادة العليا. انه يمكن القول بصورة موجزة أن هناك رأيين متعارضان يسودان في الغرب :

أ - يرى رونشتد ورئيس هيئة ركنه ورئيس شعبة الحركات ، انه يتعذر الاحتفاظ بالساحل نفسه على جبهة ألفين وخسائة ميل بوجود قوات ضعيفة ، إذ يتمكن العدو من النجاح بتحشيد منابعه القوية لاختراق اي نقطة من دفاعات الساحل الرديئة العديمة المرونة ، والنتيجة ان الفرق تستطيع إعاقة انزال العدو وتأخيره بلا شك، ولكن ينبغي ان يصبح الدفاع في الغرب من بعد ذلك سياراً، اي يصبح دفاعاً سوقياً ، لذلك من الضروري وجود احتياط مركزي كبير حول باريس وهو ما أشير اليه مراراً ، ومن الضروري وصول النجدات الجوية الموعودة .

ب — يرى رومل على ضوء تجاربه في افريقيـــا وايطاليا ، ان الامر ينحصر في الاحتفاظ بالساحل ، ولهذا الغرض يرى وضع جميــع الفرق المدرعة في الجبهة الساحلية او وراءها مباشرة .

لقد كانت عقيدة رونشتد سوقية ، اما عقيدة رومل فكانت تعبوية .

لقد كان على رونشتد باعتباره قائداً عاماً ؛ ان يضع نصب عينيه أنه مسؤول عن جميع الجبهات ؛ بينا كان بإمكان رومل ان تتفرغ للقسم الخاص به من القيادة الغربية . لقد كان مفهوماً بأن رومل ينبغي الله كون مهتماً بقاطعه الوسيد من القنال فقط ، بينا كان على رونشتد ان يكافح الغزو الذي قد يحدث على خليج باسكاي او سواحل البحر الابيض المتوسط ، فها العمل حينذاك ؟؟

عندئذ قد تكون جميع فرق المشاة الصالحة للخدمة وجميع الفرق المدرعة مشتبكة على الساحل او على مسافة قريبة خلف الساحل ، بحيث يتعذر سحبها الا بصعوبة وتحت تأثير نيران العدو ، فما هي الوسائط التي كانت لدى رونشتد لصد هجهات اخرى في منطقته الواسعة ? كان لرومل على كل حال اسباب قوية لا 'يجادل فيها عاقل ، ولكن رونشتد كان له مثل ذلك ؛ فكان هناك رأيان متضاربان ومسؤولية ثنائية مزدوجة في آن واحد ؛ ولو كان رومل قائداً عاماً في الغرب مسؤولاً عن المنطقة بكاملها ، لاحتفظ بلا شك ببضع فرق مدرعة جاهزة على بعد مناسب في الخلف حول باريس ، حتى يتمكن من استخدامها في جبهاته الاخرى التي تمتد الى ألفين وخمسائة ميل . جرت مناقشات أكاديمية كثيرة حول ذلك ، وستجري حولها مناقشات اخرى ايضاً ، ولكنها في الحقيقة بسيطة جداً ، فلو كان 'يعرف بالضبط في أي قاطع سيجري الانزال ، فان مسيطة جداً ، فلو كان 'يعرف بالضبط في أي قاطع سيجري الانزال ، فان حتى الجبهة الساحلية ، لكن اذا لم يكن معروفاً اين سينزل العدو بالضبط ، واذا لم يكن هناك الجبهة فحسب وليس الى جبهة اخرى ،

فحينئذ لا تجرأ القيادة العلميا على ربط قواتها في جبهة واحدة . لقد وضع جودل هذين الرأيين المتناقضين امام هتار .

حصل انطباع خاص عند مبعوثي هتار بوجهات نظر اللواء (ماركس) الذي كان رجلاً معروفاً في الذي كان رجلاً معروفاً في الجيش بقابليته ، فقد صرّح دون تمويه بأنه بالفرقتين والنصف التي بقيادته لا يستطيع القيام بواجب الدفاع عن الساحل بلحق ولا بواجب التعويق ، و اذا ضوعفت قطعاته فلن تكون جبهة الساحل غير ستار رقيق يمكن اختراقه من أي نقطة في وقت قصير ! لقد اصبح جودل مقتنعاً بأن من المتعذر الاحتفاظ بالساحل بمثل هذه القوات القليلة التي تحتل خطاً دفاعياً رقيقاً ، و اتفق مع وجهة نظر رونشتد بضرورة وجود احتياط قوي من الفرق المدرعة حول منطقة باريس .

وافق هتلر بصورة عامة على تقارير رئيس اركان جيشه ، وتمسك تمسكاً شديداً بالدفاع الفوري عن الساحل حسب فكرة رومل ، ولكنه وافق على تشكيل احتياطات القيادة الغربية حول باريس على ان تؤلف هذه الاحتياطات من فرق مدرعة كانت في الشرق وتحتاج الى اعادة التنظيم ، اذ لم يعد في الامكان تأمين فرق جديدة ، وبالاضافة الى ذلك اصدر اوامره بوضع هذه الاحتياطات تحت سيطرته ايضاً ، وكان ذلك شرطاً مشؤوماً كا سيتضع اخيراً .

كان متلر ممروفاً بميله الى المبالغة في تقدير قيمة المنظومات الدفاعية والتحصينات التي أشرنا اليها سابقاً ، وقد اقتنع او تخيل بأن خطاً ازرق على طوار الساحل يحتوي على عدد من التحصينات وكثير من الحيل الفنية يؤدي الى اغلاق الساحل بوجه المهاجم اغلاقاً محكاً ، فقد كان يمن النظر بخرائط موقف بديعة على منضدة الخرائط ، تبعد عن الحقيقة مسافة سمائة ميل!! لقد كان لهذه الخرائط اثرها في تهدئة اعصاب اولئك الذين يمتازون بالطبيعة العصبية، وربما بوغت هؤلاء مباغتة غير سارة ، لو تهيأ لهم مشاهدة حقيقة مقدار ضعف

وفقر هذه الحاميات في مناطقها . لقد كان هتار يحلم بابعاد النكبة عن الماليسا بمجرد الدفاع وذلك لثقته بالحديد والسمنت ، ولتزايد قلقة من تعرض الحلفاء الذين كانوا يستحضرون له ، وقلقه على جميع الجبهات في الشرق والغرب والجنوب .

بدأ هتار يتذبذب بآرائه ثانية نتيجة لقوة تأثير رومل عليه ، ومـــن الضروري ايضاح ان هتار لم يكن ابداً ذا ارادة قوية كاكان يتظاهر ، فقــد كان رونشتد والذن يعرفون هتار معرفة حقـة ، يعلمون بأنه متردد يسهل التأثـير عليه من أي شخص يعرف الطريقة النفسية المناسبة له ، وكثيراً ما بذل في الشرق الفريق هلدر رئيس اركان الجيش اقصى جهوده لاقناعه بشيء ما ، فاذا به يصدر فجأة اوامر مغايرة ؛ وهذا معناه ان شخصاً آخر قـــد تقدم باقتراح آخر ، فآثر الفوهرر اقتراحه .

اعتاد رومل الاتصال بهتار هاتفياً كل يوم تقريباً ، اما رونشتد فلم يكن يفعل ذلك مطلقاً ، وفي الامكان عند الوقوف عن كثب من رومل حينا يحاور هتلد ، ان يلمس حرارة الحديث بينها ، اذا كان كل منها يوقد حماسة صاحبه ، فضلاً عن ذلك كانا يتكلمان ساعة حول المخترعات الفنية التي كان رومل يحبها حب هتار إياها .

لم يخفق تأثير رومل القوي المستديم في إحداث انطباع على هتلر ، وكان هذا هو السبب الذي حدا بكوبلز وهملر وسبير والشخصيات الاخرى البارزة الى رعاية رومل وإقناع هتلر باتباع مقترحاته!!

وما من شك في ان رومل المندفع قد تمكن بتأثير إيمانه الذاتي وبمساعدة قادة الحزب البارزين من ان ينقل هتلر الى اتجاه قريب من اتجاه تفكيره ، فنتج عن ذلك التخلي قبيل الغزو عن جهاز الدفاع الغربي كله – ذلك الجهاز الذي كان قد استنفد مدة طويلة في اعداده وفقاً لمبادىء اساسية ، ولكن



المشير قون رونشند ( في اليمين ) وعلى يمينه المشير رومل قائد جحفل الجيش (ب) « اخذ النصوير في ربيع ١٩٤٤ »

ينبغي ان نؤكد هنا بأن الخصام والتطاحن بسبب هذه الحقائق ، لم ينل من الملاقات الشخصية القائمة بين المشيرين : رونشتد ورومل .

كان رومل معتداً برأيه ، وكان وثيق الصلة كثيراً بهتلر ومعولاً على هذه الصلة ، ولكنه جعل نفسه مرؤوساً لرونشتد طوعاً وهو منشرح الصدر ، فكانت علاقاتها ودية ، وكان هذا ينطبق ايضاً على رئيس هيئة ركن رومل الجديد الفريق الدكتور ( سبيدل ) الذي خلف اللواء ( كوز ) في ربيع ( ١٩٤٤ ) .

كان (سبيدل) ضابط ركن فطناً للغاية ، وكان له ذكاء فطري في تلطيف جو الخصام الذي كان من المنتظر نشوبه بسين هيئتي ركن رونشتد ورومل.

كان كل من رئيسي هيئتي الركن للقيادة الغربية وجعفل الجيش (ب) قد عرف صاحبه منذ سنة (١٩٢٠) وعملا معاً منسجمين ، وقد وضعا نصب اعينها بالطبع قائديها العامين ، كما اعتبرا أن من واجبها التدخل كلما ظهر سوء تفاهم بين هيئتي ركن المشيرين .

كان رونشتد في شباط (١٩٤٤) مجازاً في (بادتويلز) من أعمال بافاريا ، وكان وكيله بطبيعة الحال الضابط الذي يليه في القدم وهو المشير (سبيدل) قائد الأسطول الجوي الثالث ؟ وقد طلب الي المشير (رومل) وقتئذ تفتيش دفاعات ساحل (بريتاني) معه، فسنحت لي بذلك فرصة مؤاتية لمعرفة رومل معرفة دقيقة . استمرت الجولة حوالي ثلاثة ايام وامتدت من (سنت نازير) خلال (اللورين) و (بريست) الى (سنت بريوس) ، ومن ثم الى قيادة الجيش خلال (اللورين) و (بريست) الى (سنت بريوس) ، ومن ثم الى قيادة الجيش السابع في ( ريس) الذي كان يشغل هـنه المنطقة الفريق (دولمان) . كان رومل ينهض مبكر ويبدأ يومه حوالي الساعة الثامنة ، وكان يشرف دون كلل أو ملل على القطعات ويستجوب آمريها ويطلب اراءته جهاز الدفاع ،

وكان يبدي انتقادات حادة عندما يجد الأمور لا تتفق ورغباته ، وكان الملاحظ أن آمري الوحدات كانوا وجلين من رومل، وكانوا يتنفسون الصعداء ساعة يفادرهم ، وكانت تسبق زياراته همسات تندر!. كان لرومل اهتام خاص بالمهندسين، واعتاد ان يصرح فرحاً بأن فن الهندسة كان يستهويه اكثر من كل شيء عندما كان تلميذاً في الكلية العسكرية ، وكان يستصحب داغاً في جولاته التفتيشية قائد هندسة جحفل الجيش (ب) اللواء الدكتور (ميز) بالاضافة الى مستشاره البحري الأميرال (رانج) ، وكان من اليسير عملي باعتباري محايداً ان الحظ مقدار ما يستنفد رومل من جهده للأساليب الفنية في الدفاع . كان أهم ما يشغله ليلا ونهاراً في ذلك الوقت ثلاث مشاكل :

1 - حقول الالفام: لم يكن يستطسع الحصول على ما يكفي من الالفام، وكان يطلب الملايين منها لزرع حقول واسعة ، وقد جعل المعامل الفرنسية تشتغل لأنتاجها بعد اخفاقه في الحصول على عدد كاف منها من المانيا . كان خياله الخصيب يمده دائماً بأفكار جديدة ، وهكذا أراد إخفاء حقول الالغام هذه تحت شجيرات العوسج ، وكانت تخطر على باله اكثر الاساليب دهاء وحيلة عندما تزرع حقول الالغام الكاذبة لاجل التضليل .

٢ — كان الاسم الفكاهي الذي أطلقته القطعات على هذه الغابات الكبرى من الأوتاد التي أقامها هو: (فاكهة رومل المفضلة) ، وكان الغرض من هـذه الاوتاد إعاقة هبوط العدو من الجو في المناطق المهددة ، فراودته فكرة تقوية هذه المناطق بجذوع الاشجار التي يتراوح ارتفاعها بين العشرة والخس عشرة قدماً مؤملاً أنهـا ستعيق الطيارات من الهبوط ، فزرعت صناعياً (بوقار) أعداد لا تحصى من الأشجار ، وذلك بغرزها في الأرض ، وعزم على استدعاء السكان الذكور ليقوموا بهذا العمل ، واذاع بأنه سيطهم العمال ويمنح الأجور المنطوعين ، فهرعوا ! وهكذا برزت صورة تستحق الملاحظة : هي قيام المتطوعين ، فهرعوا ! وهكذا برزت صورة تستحق الملاحظة : هي قيام

٣ - كان اهتمامه الخاص منصر فا الى الموانع في الساحل الأمامي ، وقد أراد بهذه الموانع عرقلة إنزال زوارق العدو على السواحل ، لذلك كان يغرس خلال فيترة الجزر خطوطاً كاملة من الأوتاد العريضة فيكون منها حواجز ذات رؤوس مدببة . كان هذا عملاً شاقاً إذ كثيراً ما قلعت زوبعة ما المجموعة بكاملها وجرفت الأوتاد المخلوعة الى البر، ولكن هذه الموانع البسيطة لم تشبع رغبة المشير الألمي ، فقد خطرت بباله فكرة تزويد كل وتد منها بلغم يثبت في قمة الوتد قمعة له. من المكن أن نتصور مقدار الجهود الجبارة التي كان على القطعات أن تبذلها لأجل تجهيز هذه الجبهة الواسعة بكل هذه الموانع ، وبطبيعة الحال كان الوقت والجهد والمواد غير كافية لتقوية جميع الجبهات ، لذلك أفتضى الاكتفاء بتحسين اكثر القواطع تعرضاً للتهديد ، وكان رومل ينزعج كثيراً إذا لم تبذل الوحدات – حسب رأيه – جهداً كافياً في العمل ، ولم يكن ليسمح بأي عذر!!

كان من الممتع عندما يتوقف رومل في وقت متأخر من المساء في محل ما لقضاء ليلته هناك وكان يختار عادة في مثلهذه المناسبات مركز استراحة للجنود ، حيث يستطيع إزجاء التحية لممرضات الصليب الاحمر . لم يكن رومل يدخن ، وكان يأكل ويشرب قليلا ؛ وحينا كانت هيئة ركنه الجوالة تتجمع في المساء حول مائدة العشاء ، كان هناك شعور صادق بأن رومل بعيد جداً بأفكاره عنهم : كان عقله يبحث بصورة مستمرة عن افكار جديدة . . فلم يكن ليهتم بالمناظر الطبيعية ولا بالأبنية التاريخية . لقد كان جندياً فقط . . وكثيراً ما كان يخرج قلماً وورقة اثناء وجبة الطعام ، فيخطط عليها بعض الافكار الفنية الجديدة ومن ثم يسلمها لقائد هندسته ملتمساً منه إبداء آرائه حولها في السباح التالي قبل البدء بالعمل ، وكثيراً ما كان يدفع رجال الهندسة

والمدفعية البحرية الى العمل لمماونة القطعات الاخرى ، كما كان يطلب منهم دائمًا مقترحات جديدة .

كان يذهب الى الفراش مبكراً جداً ، وذلك ليتمكن من البدء بعمل جديد منتعشاً في الصباح ، وكان معتاداً على استصحاب اثنين من الخبرين للصحافة كانا يلتقطان التصاوير له في كل فرصة بمكنة وينشران في الصحف: رومل على الساحل . وغيرها ... وغيرها ...

ينبغي بلا شك ان نسلم بأن رومل لم يكن مشوقاً وشجاعاً وفعالاً ومليئاً بالافكار فحسب ، ولكنه كان ايضاً ذا موهبة في التصور ، وكان قد عزم على إغراق قطاعات واسعة من الارض. خلف الجيش الخامس عشر ، ولكن رونشتد رفض هذه الفكرة ، لأنه لم يدخل فيها حساب الأهلين الفرنسيين هناك ، ومع ذلك فقد كانت هذه الفكرة صحيحة من الناحية التعبوية ، وحينا أوشك اليوم الاخير من هذه الجولة ان يبلغ نهايته في ( دنيس ) ، بدأنا منها بسفرة إياب مثيرة خلال ( المانس ) الى باريس ، وكان قد سمح لبطانته بالسير امامه وبقي يسوق سيارته خلفهم بصحبتي فقط ، فانتهز رومل هذه الفرصة لكي يفتح قلبه على مصراعيه .

بدأ بجديث متصل منذ مفادرتنا (دنيس) ، وكان حديثه يدور بصورة رئيسية عن الحرب في شمال افريقيا، فمد د انتقادات مرة لعدد منالشخصيات ذوي المناصب الرفيعة التي لن نتطرق اليها بشيء خاص، وقد وصف الصعوبات العظمى التي لاقاها في قيادته الافريقية والتي كانت نتيجة لرداءة التنظيم بشكل لا يصدقها العقل لأولئك الذين كانوا في القمة . كانت الأوامر تصدر اليه عن هتار وموسليني ومقر الجيش الالماني، بل وحتى القيادة العليا في روما أصدرت أوامرها اليه ، كما فعل ايضاً ماريشال الرايخ كورنك ، فكيف يتسنى لرجل مثل رومل ان يقود في ظروف يتدخل فيها مثل هذا العدد الكبير منالأفراد والسلطات ؟

لقد انتفع الجيش البريطاني حينا اضطر الى الانسحاب الى الحدود المصرية بعد قتال مرير ، إذ اصبحت نقاط تموينه المكينة وقواعده خلفه مباشرة على قناة السويس ، ولكن رومل من الجهة الثانية تحظم قلبه حينا لم يعد بالامكان تزويده بالتموين الضروري له على خطوط المواصلات الطويلة . لقد كان لديه حوالي الثانين من الطائرات المقاتلة الخفيفة ( الجيكر ) الصالحة للخدمة وشيء قليل من الوقود والعتاد ، وكان عدد دروعه قد نقص الى درجة خطيرة ، وكانت مواد التموين تنقطع على الطريق البحري وعلى طوار الساحل بتأثير المقوتين البحرية والجوية البريطانيتين ، وكان المحور قد فقد كلا السيادتين البحرية والجوية في البحر الابيض المتوسط ، وقد غرق كثير من السفن البحرية والجوية في البحر الابيض المتوسط ، وقد غرق كثير من السفن المبحرية حول هذه الاخطار الى هتار اكثر من مرة ، ولكن لم يحدث شيء المبكرة حول هذه الاخطار الى هتار اكثر من مرة ، ولكن لم يحدث شيء الموقد عن ذلك لم يعد بالامكان وصول وسائط النقل الجوية الى الحدود وفضلا عن ذلك لم يعد بالامكان وصول وسائط النقل الجوية الى الحدود

لذلك طار رومل الى هتار ليمرض عليه شخصياً جميع مشاكله ، وقد قص علي المشير الشاب بكلمات 'مر ق خلال هذه السفرة الليلية ، كيف ان مقر الجيش الالماني استقبله بتحفظ عظيم قبل كل شيء ، لعدم تمتعه بالنصر حينذاك . وقد اوضح رومل مجرية اسباب غيظه من بطانة هتار ، ولكن الفوهرر دعاه بعد الظهر لتناول الشاي وأظهر رثاءه الشديد لموقف رومل العصيب ، فأصبحت نتيجة لذلك بطانة هتار اكثر تودداً اليه مرة اخرى ، كا هى الحالة دائماً فيا يظهر – ليس بين رجال الجيش فحسب .

لم يتطرق رومل في هذه الليلة من شهر شباط الى شيء ضد هتار شخصياً، بل كان الامر على العكس من ذلك ، ولكنه عبر بكلمات مرة حقاً ضد نظامه بكامله ، وقد اقتصر خلال ذلك في تقدير الموقف العسكري البحت ، وبدا أن الناحية السياسية لا تحظى باهتامه ، وعبر عن امله في ان يمنحه الحلفاء الوقت حتى حلول مايس ، واختتم افكاره هذه بالكلمات التالية : وبعد هذا يمكنهم ان يأتوا ، وقد عنى بذلك انه سيكون قد اتم حينذاك تقوية دفاعات الساحل بصورة كافية ، كما اوضح ايضاً : لماذا كان يريد ان تكون الفرق المدرعة قريبة من الساحل . لقد اتبح له ان يخبر اسلوب عمل القوة البريطانية الجوية في افريقيا ، فكان مقتنعاً من ان الدروع في مثل هذا الموقف لن يتسنى تحريكها ليلا او نهاراً لانها ستهاجم من الجو مباشرة .

ليس من شك في ان هذا سبب مفر، غير انه في هذه الحالة يغدو ضروريا معرفة مكان انزال العدو بالضبط ، اذ بدون معرفة ذلك قد توضع الفرق المدرعة في مواضع مغلوطة، وعندئذ ايضاً لن يتسنى تحريكها ، وبالاضافة الى ما تقدم ولان العدو سيغمر التحصينات بالقصف الجوي حتماً ، فقد بدا لرونشتد ما يستوجب التفكير في ان الفرق المدرعة ستكون اكثر تعرضاً لهذه النيران المركزة في حالة وجودها قريبة من الساحل مما لو كانت على مسافة ابعد الى الخلف .

لقد كان لكلا الرأيين ما يبررهما ، لا سيا وان فكرة رونشتد السوقية السيارة كانت مبنية على الوعد بنقل تشكيلات جوية قوية الى الغرب حالما يبدأ الغزو، لذا لم يبق الا ان نأسف من عدم اقرار هتلر اياً من هذين الرأيين بصورة كاملة ، ولكنه عمد الى حل وسط بينهما ، بموجبه وضع عدداً من الفرق المدرعة بأمرة رومل ، ولكنه لم يضع اي احتياط بأمرة القيادة الغربية ، كا احتفظ بأمرته بفرقتين مدرعتين جيدتين في غرب باريس، لذلك كان على رونشتد الا يستخدمها قبل ان يلتمس الموافقة على ذلك من هتلر!!

تطرق رومل ايضاً خلال همده السفرة الليلية الى الجانب الانساني من حياته ، فقال : ان رغبته العظمى بعد الحرب تتركز في انشاء حدائق فاكهة وخضر كبرى في بيته داخل بيوت زجاجية وخشبية ، لأنه اعجب بمثلذلك في هولندا . وهنا يتفق ذوقا رونشتد ورومل ، فان كليها كان تواقا الى الحدائق والحيوانات ، وكان رونشتد ماهراً جداً في وضع تصاميم حدائق الفاكهة والخضر ، وكان ينزعج حينا يشاهد حديقته مهملة .

انهمك رومل خلال الساعات الطويلة لهدنه السفرة في التحدث عن نفسه مغرقاً ، فوجدنا انفسنا فجأة في ضواحي باريس . وكان رومل يساكن هيئة ركنه ( هيئة ركن جحفل الجيش ب ) في ( لاروش – كويون ) ، لذلك كنا قد تجاوزنا هدفنا مسافة بعيدة ، ومن الجهة الثانية كنت انا ساكناً في فندق جورج الخامس في باريس . لقد استمتمت خلال هذه الساعات بالتعرف الى رومل الانسان ، وبسماع شكواه ولوعته لاخفاق الحرب في افريقيا دون ان يكون الاخفداق بسبب اخطائه ، وعلى كل يمكن الوصول الى استنتاج يختلف تماماً لو نظر المرء نظرة شاملة .

لا يمكن ان يرتاب احد بما كان يتحلى بــه رومل من مستوى رفيع في الابداع وفي الدأب على العمل وفي عقليته الخلاقة !...

ولكن الموقف السياسي والعسكري ومنابع البشر لالمانيا في سنة (١٩٤٤) كانت قد وصلت حداً بالغاً من التردي ، فلم تعد الالغام والاوتاد وحقول الموانع ذات تسأثير حاسم على الغزو. لقد جعلت هذه الحقائق الراهنة مضافاً اليما رأي هتلر اليائس عن كفاءة القيادة في النجاح في الدفاع عن جبهة تمت الفين وخسمائة ميل مستحيلا ، ولم يعد استخدام أشد الاختراعات إبداعاً بالاضافة الى الوسائط الاخرى المتيسرة مجدياً في تغيير هذه الحقيقة .

نجح الغزو يوم ٦ حزيران ( ١٩٤٤ ) دون ان تحــد الموانع المذكورة من

إندفاعه ، وربما كانت معلومات الحلفاء المستقاة من استطلاعات التصاوير الجوية على البحر والساحل ومن خدمة الاستخبارات غير واثقة في البداية من حقيقة الموانع المقامة على الساحل ، ولكن سرعان ما انكشفت انها كانت وسائط لا تقوى على المقاومة الحاسمة ، وهذه هي محنة كل مدافع عن جبهة واسعة ، لا سيا عندما تكون منابع الرجال والمواد قليلة .

وكان مقر القيادة الغربية خلال اشهر الشتاء يحل فندق جورج الخامس في باريس كا نتذكر ، ولكنه نقل في الربيع الى سانت جرمان ، وكان ذلك بسبب قلة الفحم لأن التدفئة في فنادق باريس تكلف اقل ما تكلفه في بيوت سانت جرمان المنعزلة .. كان رونشتد يساكن رئيس هيئة ركنه ومساعده الشخصي في بيت ريفي ذي حديقة في سانت جرمان ، وكان هذا السكن يتفق وهوى رونشتد في حب الخاص للحدائقي ، فكان يحادث البستاني الفرنسي المجوز طويلا .

غير انه لم يكن في سنة ( ١٩٤٣ ) في هـذا البيت ملجاً ضد الفارات الجوية ، فكان بامكان أي قنبلة صغيرة تدمير البيت كله ، ولو زرت هـذه الدار في سنة ( ١٩٤٣ ) لوجدتها خلواً من ملجاً للحاية ضد الفارات الجوية وبدون سياج يمنع اقتحامها ، كا لم تكن محروسة . لم يكن رونشتد يريد كل ذلك ، وكان يتجول مدة ساعة او ساعتين صباحا خلال سانت جرمان وفي حديقة المدينة ، دون ان يحمل أي سلاح او يرافقه احد غير مساعده .

لقد حبطت محاولة محققين (١) المانيين لمراقبته عن كثب دون علمه ، اذ سرعان ما لاحظ رونشتد بأنها يعقبانه عن بعـــد ، فأشار اليها متفكها :

<sup>(</sup>١) المحقق : رجل الامن ، أي رجل المباحث ، أي رجل الاستخبارات . ( المعرب )

بأنها متسكمان ، ومن ثم دخل فى ممرات حديقة سانت جرمان واختفى فجأة في منعطف الغابة ، وكان سروره عظيماً جداً عندما لم يعد بامكان مراقبيه ان يقتفيا اثره .

وكثيراً ما أدّت هذه المسيرات الى حوادث مسلية: كان المشير قد اعتاد التزوّد بقطع من الحلويات لتوزيعها على الاطفال لأنهم كانوا يعرفون ذلك جيداً لانتظام مواعيد هذه المسيرات ، وكثيراً ما كان يصادف فيها العمدة الذي كان قد تعرف اليه او يصادف قسيساً من الدير ، ولربما صادف ضابطاً فرنسياً يرتدي الملابس المدنية ، وكان رونشتد معتاداً على ان يتنحى على الرصيف ليوسع لغيره ، ولكن كثيراً ما يتنحى الشخص المقابل فيؤدي ذلك الى اصطدامها في عرض الطريق !

وسمع هتار من بعد ذلك ، بأن القائد العام في الغرب ليست لديه حماية ضد الجو من أي نوع كان . لقد كان في سانت جرمان بضعة مدافع مضادة للجو من العيار الصغير فقط والتي كان يستخدمها مؤقتاً حرس المقر من المشاة . تناقل سكان سان جرمان الجملة التالية : « ان المشير فون رونشتد هو افضل حماية لنا ضد الجو » ، فلم يكن يسمح بانشاء أي بناء في ( الفيلا ) وحتى في الحدائق قائلا : « سيان الموت في الملجأ والموت في الفراش » ، ولكن هتار كان يرى غير ذلك ، فاستلمت امراً بأن اعد ملجاً مناسباً ، ولكن لما كان هتلر يعلم رفض المشير لذلك ، كلف منظمة ( تود ) بانشاء الملجأ واخبار ، همد انجاز ه ، فاقتضى الآن حسن التصرف للتوفيق بين الوجهتين .

وحينا غادرنا رونشتد الى ( بادتويلز ) مجازاً في سنة ( ١٩٤٣ ) ، كان كل شيء مهيئاً للبدء بانشاء ملجاً وقتي في الطابق الاسفل من ( الفيلا ) فوراً ، وعندما انتهت اجازته كان الملجأ الذي أعد في الطابق الاسفل جاهزاً ، ولكن ذلك لم يكن كافياً على رأي متلر ، فأمر بانشاء مانعة في الحديقة يمكن ايصالها بنفق مع مسكن رونشتد ، فاقتضى ثانية انتهاز فرصة ذهاب رونشتد باجازة

لانشاء ذلك، وكان الاهتام الرئيسي منصرفاً الى تجنب مسالحديقة (المقدسة (۱۱) بأقل ضرر بمكن .

لقد أمكن النجاح في هذا ، وشكراً للمناية الشديدة التي بذلها المهندسون والعمال، لأنه كان مفهوماً بأن رونشتد سيزعجه أشد الازعاج تخريب الاشجار وباحات الحديقة ، بالاضافة الى انه لم يكن من عشاق السمنت ، غير انه دمرت حافة وشيع، فسمعت رثاء واضحاً لها لما اجتازها القائد العام .

كانت الامور تختلف بطبيعة الحال بالنسبة لشعبة حركات القيادة الغربية وقصد كان ينبغي ان يتقوا بجاية قوية من السمنت مزودين بجهاز معقد من التلفونات والاجهزة اللاسلكية والبرق ، ليكونوا قادرين على العمل باستمرار عندما تبلغ الامور حداً خطيراً ، ولذلك شيدت منظمة ( تود ) منعة كبيرة لهذه الهيئة العاملة على مسافة ثلاثمائة يارد من ( الفيلا )، ولم يكن لبقية شعب المقر ملجاً ضد الجو في مساكنها طيلة المدة التي مكثوا فيها في سانت جرمان ( حتى منتصف شهر آب ١٩٤٤ ) .

<sup>(</sup>١) المقدسة عند رونشتد طبعاً ، لأنه كان يحب الحدائق حباً جماً كما مر بنا . ( المعرب )

## \_\_\_ كِفَاحُ الدُرُوع

أراد رومل ان تكون الفرق المدرعة في الخلف اقرب سا تكون من الساحل ، ولكن رونشتد أراد ان يكون موضعها ابعد من ذلك الى الخلق باعتبارها احتياطاً لجبهة القيادة الغربية بكاملها ، وقد شارك رونشتد في رأيه كل من مفتش القطعات المدرعة العام الفريق (كودريان) وقائد القطعات المدرعة في الغرب فون (جوين بيرك) وأوضيا مشله بتهيئة استياط قوي المدرعة في الغرب فون (جوين بيرك) وأوضيا مشله بتهيئة استياط قوي المقيادة الغربية حول باربس .

مال هتلر مرة اخرى الى رأي رومل ، وقد رأينا أن كلا الفريقين كانا يستندان الى اسباب مبررة، ولكن الامر وصل الى مرحلة تتطلب تطبيق رأي أحدهما تطبيقاً كليساً . ولما كان الامر كبيره وصغيره منوطاً بهتلر ، فقد كان القرار حول استخدام الدروع يعود اليه .

كانت خرائط الموقف للقيادة الغربية في سنتي ( ١٩٤٣ – ١٩٤٤ ) تشير الى وجود ما يقرب من عشر فرق مدرعة ، وكان ينبغي ان تكون هـذه الفرق كافية لو انها كانت تشكيلات حقيقية ، ولكن أغلبها كان قد تلقى ضربات شديدة في الشرق ، فلم يبق فيها غير عدد قليل من الدروع ، بينا كانت الفرق الاخرى حديثة التشكيل لم تثبت وجودها بعد وبدون عدد كان من الدروع . . . لقد كانت كلها سراباً !

وضع رونشتد تمريناً طبقه قائد القوات المدرعة في الغرب ، وكان الغرض من التمرين هو الدفاع ضد الغزو ، وقد حضره رومل ورئيس هيئة ركنه اللواء ( سبيدل ) . ولغرض التمرين فرض ان انزالاً جرى في منطقة ساحل القنال او في ( نورماندي ) ، وفرضت بالاضافة الى ذلك انزالات سوقية كبيرة جرت بميدة عن الجبهة الساحلية ، فقد جاء في التقارير الواردة من ( يورما ) معلومات تشير الى احتمال وقوع انزال من الجو ، كما كان (كيرفون جوبن بيرك ) باعتباره ملحقاً عسكرياً سابقاً في لندن ملماً بالتعبية الجوية البريطانية . كان من الواضح ان القيادة الغربية ليس لديها ما تدافع به ضد انزال جوي معاد حول باريس او في مؤخرة الجيش الخامس عشر ، اذ ليس لديها احتياط عام ولا احتياط فوري ، لان الاحتياطات كلها تقريباً كانت لديها احتياط عام ولا احتياط فوري ، لان الاحتياطات كلها تقريباً كانت على مقربة من الساحل ، واعيرت الحركات الجوية السوقية مسا تستحقه من اهية في عام ( ١٩٤٤ ) ، اذ عرف وجود ثماني فرق مظليين في انكلترا .

لقد اثبت هذا التمرين النظري وجهة نظر اخرى لرونشتد، فلو ان العدو قام في البداية بانزال تضليلي ، وقذفنا باحتياطاتنا كلها لصده ، فقد يحدث بعد ذلك الهجوم الحقيقي على نقاط مختلفة اخرى . لقد كان جحفل الجيشين ( الانكلو – امريكي ) الماكثين في جنوب انكاترا يمتلكان هدفه الفرصة ، فانها يستطيعان مثلا انزال قوات ضعيفة عمداً بالقرب من ( اميانس ) او في محلات اخرى لجذب احتياطات الالمان الى هناك ، وربما يقع الانزال الرئيس بعد ذلك في ( نورماندي ) او في ( بريتاني ) ، وبذلك لا يبقى لدى الالمان احتياطات فورية .

ولكن ما العمل اذا انزل العدو قوات على ساحل البحر الابيض المتوسط ايضاً ؟ سيبعث المبدأ القديم مجدداً ، وهو ان القائد لا يستطيع ان ينجح في القتال ، ان لم يكن لديه احتياطات ، ولكن هذا ينطبق على المدافع اكثر ما ينطبق على المهاجم ، لا سيما اذا كان المدافع خلافاً لجميع اسس فن الحرب

قد اجبر على الاحتفاظ بخطوط محصنة للقيام بدفاع مستكن غير سيار .

لقد التمس اللواء (كيرفون جوبن بيرك ) - التمس رونشتد ان يعرض وجهة نظره الثانية المدروسة هذه على هتلر شخصياً في مقره في (برختسكادن) ووافق رونشتد على ذلك ، وكانت النتيجة في الاخير تشكيل احتياط يتألف من اربع فرق مدرعة، ولكن هذا كان من انصاف الحلول كالعادة، اذ لم يكن باستطاعة القيادة الغربية استخدام هذا الاحتياط الا بعد الحصول على موافقة هتلر ، وهكذا نخلت الايدي مرة اخرى !!...

ظهر فضلاً عن ذلك بأن هذه الفرق الاربعة لا تستخدم مجموعة واحدة في المنطقة المحيطة بباريس ، ولكن كان يقتضى توزيعها ، في فقد وضعت فرقة الصاعقة المدرعة الثانية عشرة وفرقة التدريب المدرعة في المنطقة الكائنة غرب باريس ، ووضعت فرقة الصاعقة المدرعة الاولى في بلجيكا ، وفرقة الصاعقة المدرعة السابعة عشرة جنوب اللوار الاسفل، وتبين اخيراً بأن فرقة الصاعقة المدرعة السابعة عشرة كانت لا تزال في دور التشكيل .

وكان على القيادة الغربية ان تستثمر كافة الامكانات وان تلجأ الى كافسة انواع الابتكارات والاعمال المرتجلة لخلق احتياط سيار لنفسها ، وكان تشكيل فرقة مدفعية اسلوباً جديداً ، فقد طبق في الماضي اسلوب الاحتفاظ باحتياط في المدفعية ، وكان نابليون الاول قد خدم في واحدة منها ، ولكن في هذه الحالة كانوا يستهدفون شيئاً مختلفاً عن ذلك . كان الروس قد بدأوا في الشرق بتشكيل فرق مدفعية تتألف من مدفعية مختلفة العيارات وآلية من الابواع الممتازة ، وقد اثبتت هذه الفرق بأنها اداة فعالة بيد القيادة العليا ، وكان الجيش الالماني خلال سنتي ( ١٩٤٤ -- ١٩٤٥ ) فيالتي مدفعية مؤلفة من ستة انواع او اكثر من المدفعية يتراوح عيارها من ( ٥ و ٧ ) سنتمتراً الى ( ٢١ ) سنتمتراً وكانت هذه الفيالني من المدفعية فعالة بصورة

خاصة في معركة ( آخن ) .

ولكن تنظيم المدفعية بهذا الشكل لم يكن قد انجز في ربيع ( ١٩٤٤ )، لذلك اقتضى وجود ما يعوض عنها وقتياً ، ومن بين ثلاثمائة وتسع قيادات مدفعية تقرر اختيار عشرة انواع مدفعية من عيارات مختلفة لتكوين اربع كتائب ، الا ان التضارب الكبير الذي ظهر عند تشكيلها عملياً ، ادى الى ارجاء اكمال تشكيلها حتى ابتدأ الغزو .

زار مفتش الدروع العام الفريق (كودريان) الجبهة الغربية ايضاً في نيسان ( ١٩٤٤) ، وقد اراد ان يطلع على سير تنظيم وتدريب الدروع ، وانيناقش في استخدام الفرق المدرعة. اننا نعلم بأن (كودريان) كان يؤيد وجهة نظر رونشتد في استخدام الفرق المدرعة في منطقة الساحل لا على الساحل لماماً ، وقد اتفق في زيارته هذه مع رأي القيادة الغربية في استحالة الننبؤ بالحل الذي سينزل فيه العدو . كانت مقترحات (كودزيان) ترمي الى نقل التشكيلات المدرعة من الساحل ووضعها في موضع تستطيع فيه الانفتاح على كلا جانبي السين شمالاً وجنوباً ، ولما كان نسف الجسور بالقصف الجوي أو بالتخريب محتملاً ، اقتضى إنشاء وسائط عبور مغشوشة بالاضافة الى تلك الجسور ، وقد ألح (كودريان) بالاضافة الى ذلك على اجراء كافة التنقلات عبر الطرق الفرعية وعبر الاراضي الخالية من الطرق وبعيدة عن الطرق العامة وأن تجري استعدادات كاملة لذلك .

أجاب هتار على مقترحات (كودريان) بما يلي: ﴿ إِنَّهَا مَقْتَرَحَاتَ جَيْدَةً لَلْهَايَةِ ﴾ ولكنني اثق كل الثقة بصحة حكم رومل !! عد الى رونشتد ورومل ثانية ومن ثم اخبرني ﴾ .

سافر (كودريان) بسيارته من (سانت جرمان) الى رومل في (لاروش – كويون) ، وهناك لم يتفقا على رأي . أصر "رومل على رأيه بشدة حول وضع

القطعات المدرعة قريباً من الساحل ، وفي طريق عودته اتصل (كودريان) برونشتد في (سانت جرمان) فأيد القائدان ثانية قرارهما السابق ... وفي بداية مايس عرض (كودريان) نتيجة هذه المباحثات على هتلر ، فأيد هذا ترتيبات رومل .

كان رونشتد قد اقترح كما ذكرنا سابقاً تشكيل جعفل جيش جديد من الجيوش التي كانت في خليج ( بسكاي ) والبحر الابيض المتوسط مضافاً اليها القطعات الساترة في الالب ، ونتذكر ايضاً أن منصب قيادة هده القطعات قد جعل منصب جعفل جيش لا أكثر لأسباب شخصية ، وكان القائد العام هو اللواء بلاسكوويتس ورئيس هيئة ركنه اللواء ( فون كيلرن فيلدت ) ... إنه نصف حل مرة أخرى .

وكان المفروض أن تكون هيئة ركن جعفل الجيش هذا حاضرة يوم ١٠ مايس لقد ازدادت الامارات الدالة على الانزال الذي طال توقعه رونشتد في أشهر آذار ونيسان ومايس، فقد تزايد النشاط الجوي للحلفاء بالدرجة الاولى وعند زيارة (كودريان) لمطقة القيادة الغربية لمس بوضوح مقدار السيادة الجوية التي يمتلكها الحلفاء ، إذ تتابعت هجهات الحلفاء الجوية بانتظام ، ولم تقتصر على المطارات فحسب، بل شملت مناطق التدريب ومواضع القطعات؛ وكان قصف القطارات المتجهة غربا نحو المانيا يجري بصورة منتظمة ، لذلك تضاءل عدد القطعات التي يتسنى إيصالها الى باريس يوماً بعد يوم ؛ كما شمل الدمار مراكز المواصلات في الغرب من هولندا وبلجيكا الى جنوب فرنسا فأدت الهجهات الجوية للحلفاء الى إقامة عقبات كأداء في سبيل تأمين احضار التقويات والادامة ، وفي مايس بدأ التخريب المنظم لجسور السين والسوم واللوار .

لقد استهدفت هـذه الهجهات عزل منطقتي ( نورماندي ) و ( بريتاني ) شمالاً وجنوباً . من الممكن ان ندرك ان العدو اراد بذلك منع نقل فرق الجيش الخامس عشر عبر السين باتجاه الغرب ، ومنع تقدم القوات الالمانية من جنوب فرنسا نحو شمالها، وكان يجري بانتظام عزل شبهي جزيرتي (بريتاني) و (نورماندي) عن منطقة القيادة الغربية ، كما ان ازدياد غارات حركة المقاومة وتخريباتها ، دلا على ان الحلفاء لا بد ان يقوموا عاجلاً بعمل حاسم .

ظلت باريس نفسها هادئة ، وكانت مراكز المقاومة الفرنسية في منطقة الالبشرقي الرون، وقد تركزت بصورة خاصة حول (طولوز) و (لي موكس) و (كليرمونت – فيرانت ) ، وكان كثير منها في منطقة البرانيس وبريتاني ايضاً . لقد كانت حركة منظمة منسقة يقودها غالباً ضباط فرنسيون ، غير انه كانت هناك ايضاً عصابات عارمة تقاتل مستقلة مرتدية الملابس المدنية في بعض الاحيان وملابس رسمية في احيان أخرى ، وكثيراً ما تألفت هذه العصابات غيير الشرعية من الاسبانيين او من السفاكين المشردين من الجيش الايطالي الرابع المنحل في ( ١٩٤٣ ) ، إذ لم يقتصر تأليفها على الفرنسيين فحسب ، وقد التمس السكان الفرنسيون الحاية الألمانية من هذه العصابات . وفي ( ١٩٤٤ ) كانت الأمور قيد وصلت حداً من التردي تطلب تشكيل قوافل مسلحة لا سيا في جنوب فرنسا ، لحماية ارتال التموين ومواد الادامة الأخرى ، وإيصالها الى محلاتها بسلام .

لقد كان اخراج القطارات عن خطوطها والقيام بالغارات الارضيةوتدمير محطات توليد القوى الكهربائية ووسائط المواصلات ، عبثًا ثقيلًا ، كما كان كذلك خطراً سوقياً يهدد مؤخرة الجبهة الالمانية .

لقـــد حاول كلا القائدين العسكريين في باريس وبروكسل السيطرة على حركة المقاومة بمماونة الشرطة السرية ، وقــد صرح رئيس الشرطة الفرنسية

في باريس بأن قواته قليلة جداً ، وأن تسليحها أرداً كثيراً من تسليح العدو المتواري .

طلب رونشتد نزولاً عند رجاء القائد العسكري في باريس من متار زيادة عدد الشرطة الفرنسية وتسليحها سلاحاً افضل على الرغم من احتمال ان يكون ذلك سلاحاً ذا حدين ، وكان هتل مجاذر من ذلك ايضاً ، ولكنه وافق على زيادة عدد افراد الحرس الأهلي الى ستة آلاف رجل وعلى تزويدهم بسلاح افضل ولا سيا غدارات ستن البريطانية التي كانت تلقيها الطائرات ليلا باستمرار لحركة المقاومة .

لقد حدث كثيراً اثنــاء الغزو ان التحمت وحدات كاملة من الشرطة الفرنسية بالقطعات الالمانية .

لم تقدر قوة حركة المقاومة تقديراً دقيقاً أبداً ، فقد ذكرت السلطات الفرنسية بأن قوة حركة المقاومة تتراوح بين الستين والتسمين ألفاً ، ولحكن كثيراً من الالمان الرسميين كانوا يعتقدون أن عددهم اكثر من ذلك . ان احد مزايا أي حركة ثورية هو تعذر تقدير عدد الأفراد المشتركين فيها ، اذ ان عددهم يزيد تارة ويقلل اخرى دون إمكان حصرهم . على كل حال فان نمو الحركة بهذه الخطورة في مؤخرة الجبهة الساحلية ، كان كذلك دليلا لا شك فيه على اقتراب موعد الغزو . لقد بقي القسم الأعظم من السكان هادئين، بل ان أكثرهم كانوا موالين .

أخبر هتلر القيادة الغربية في نيسان او في مستهل مايس ( ١٩٤٤ ) بأن بين يديه تقارير تشير الى ان الانزال سيكون في نورماندي .

قرر مقر الجيش الالماني نزولاً عنـــد النماس رونشتد ، نقل فرقة التدريب المدرعة التي لم يكمل تنظيمها بعد الى المنطقة الـكاثنة جنوب غربي باريس ، كما كانت فرقة الصاعقة المدرعة الثـانية عشرة متأهبة في غرب باريس ايضاً ، ولكن تقرر ان تكون كلتا الفرقتين احتياطاً عاماً ، ومعنى هــذا ان هتلر نفسه سيسيطر على استخدامها .

ارتفع العدد النهائي للفرق فبلغ حوالي ستين فرقة ، ولم يكن لدى الحلفاء في بريطانيا قوات اكثر من ذلك ، ولكن كان على الفرق الالمانية ان تحتفظ بألفي وخمسائة ميل ، في حين ان قوات الحلفاء تستطيع ان تحشد في أي قاطع شاءت . كانت الفرق الالمانية مختلفة جداً في كفاءتها ومزاياها العسكرية ، وكانت فقيرة في السلاح وقابلية الحركة والوقود والعتاد ، فيا اذا قارناها بقطعات الحلفاء الممتازة في موادها .

تلقى هتلر في ربيع (١٩٤٤) معلومات وثيقة ، هي احتمال انزال الحلفاء في ( نورماندي ) ، تلك المعلومات التي لم تكن القيادة الغربية على علم بها ، فزودت هذه المنطقة بالتقويات التي من ضمنها الفرقة الواحدة والتسعين المحمولة جواً ووحدات قوية من الفرقة ( ٣٤٣ ) المشاة ، كما كانت هناك ايضاً كتيبة مظليين من فرقة المظلمين ( الجيكر ) الثانية التي كانت في دور التشكيل. وكان حول باريس اللواء المدرع العاشر (أ) الذي شكلته القسادة الغربية تدبيراً وقتياً وجهزته بالدبابات الفرنسية المغتنمة ، وقــد شملت التقويات حق كونتنتين ، فقد دفع الجيش السابع الذي كان يحتل هذه الجبهة فوج الصاعقة المنسوب الله الى هذه المنطقة المهددة ، كما ساهم القائد العسكرى في باريس بكتيبة من كتائب الأمن لهذا الغرض . كانت كل هذه التدابير غير كثيرة الجدوى بل انها ببساطة أجزاء من أعمال لا أعمالاً كاملة ، لكن لم يكن لدى القيادة الغربية قوات اخرى تتصرف بها غير تلك القوات . لقد كان بالامكان نقل بضع فرق كاملة بهدوء من منطقة الجيش الخامس عشر ، ولكن لم يكن هناك من يعلم بأن المنطقة الهامة لهذا الجيش لا تهاجم من القنال ، فهل كان ينبغى اعتبار نورماندي مجرد خدعة لجلب الاحتباطات اليها ، أم ان الهجوم الرئيس سيحدث بين السوم والسين او الى الشمال من السوم ؟ لقــد بقيت كل هذه الأسئلة لغزاً مغلقاً ، كما هو الحـــال بالنسبة لانزال آخر سيحدث او لا يحدث على ساحل البحر الابيض المتوسط!

لقد بقيت الاجهزة اللاسلكية البربطانية صامتة ردحاً من الزمن، ولكنها استعادت فعاليتها يوم ٣٠ مايس، وازدحم يوم ١ حزيران بالرسائل اللاسلكية الجفرية الموجهة الى حركة المقاومة الفرنسية ، ونظراً لأن سابلة المواصلات اللاسلكية كانت كثيرة جداً ، لذلك كان استنتاج مكان انزال العدو بالضبط امراً متعذر . لقد دلت الهجمات الجوية المتزايدة على الجبهة الساحلية (دانكرك – دبيب) وعلى جسور السين والايسن بوضوح ان مركز ثقل الهجوم الرئيس قد يكون على منطقة الجيش الخامس عشر .

رجتح رومل قبل ابتداء الغزو حدوث انزال في قاطع الجيش السابع و في منطقة الجيش الخامس عشر، وبذلك اتفقت وجهة نظره مع وجهة نظر هتلر ورونشتد . لقد خن رئيس هيئة ركن رومل اللواء سبيدل قوات العدو بأربعة حيوش آلية مع معظم قواتها الجوية وأساطيلها ، وقد اعتقد كل مين رونشتد ورومل وسبيدل، ان العدو بعد ان ينجح في الغزو سينطلق متوجها نحو منطقة باريس المركزية .

لقد أُجريت الاستحضارات بصورة مفصلة وفقاً لوصايا المشير رونشته لمعالجة جميع الهجهات الممكنة على طول جبهة القيادة الغربية التي تبلغ ( ٢٥٠٠ ) ميل ، مجيث يتاح نقل بعض الفرق من اجزاء الساحل الذي لم يتمرض لهجوم العدو الى الاماكن المهاجمة فعلاً بأسرع وقت بمكن، ولم تقتصر

تلك الوصايا على تخصم التشكيلات المسؤولة سلفاً فحسب ، بل عينت ايضاً القوات التي تأخذ محلات تلك التشكيلات وتوزيع القواطع، و خصصت النقلية اللازمة لكل ذلك ، و حددت لها حتى الطرق التي ستسلكها كتدبير يؤمن قابلية الحركة ، وقد انجز عمل الركن الشاق هذا رئيس شعبة حركات القيادة الغربية الفريق المجرب ( زمرمان ) الذي كثيراً ما ذكرناه سابقاً .

كان القائد العام للجيش السابع الذي يحتل مواضعه في نورماندي وبريتاني يطبق تمريناً حربياً في ريمس ، اشترك فيه كثير من آمري الوحدات ، وكان هذا الجيش فد قرر بنفس الوقت ان يخفف من قيود الانذار المطبق بشدة على الوحدات ، لأن التعب بدا عليها ، وكان رومل قد غادر مقره الى اهله في ( أولم ) باجازة من قيادة القوات الالمانية لأسباب عائلية أولاً وليزور هتلر في ( برخستكادن ) وليحضر مؤتمراً هناك ايضاً .

لقد كانت اشارة الأنذار الأولى للقيادة الغربية عبارة عن رسالة لاسلكية سرية صدرت من انكلترا بين الساعة التاسعة والربع والتاسعة والنصف مساء. كانت محتويات هذه الرسالة متوقعة ، فقد دعت حركة المقاومة في جميع فرنسا الى القتال ليلة م/ حزيران .

لقد عمد الفريق ( زمرمان ) الذي كان اول من استلم هذه الرسالة ، الى تهيئة المقر بموجوده الكامل للعمل حالاً ، وأبدى مشورته الى رئيس هيئة ركن القيادة الغربية ، وأرسل رسالة برقية الى مقر جحفل جيش ( ب ) كا أحاط جحفل الجيش ( جـ ) في جنوب فرنسا والاسطول الجوي الثالث والجحفل البحري الغربي وكلا القائدين العسكريين في باريس وبروكسل علماً بذلك ، وكان رئيس ركن جحفل الجيش ( ب ) الدكتور اللواء ( سبيدل) قد علم قبل ذلك بفحوى هذه الرسالة اللاسلكية ، لأنه كان قد استرقها هو ايضاً ، وهكذا انجزت كافة الاجراءات الممكنة في الساعة العاشرة والنصف

مساء، وكان الجيش الخامس عشر الذي يحتل ساحل القنال قد أصدر أوامره مدفوعاً بابداعه الذاتي الى قطعاته بمضاعفة الحيطة والحذر ، وحــــذا الجيش السابع حذوه في ذلك .

ارسلت رسالة حول الموضوع الى رونشتد بعد انجاز هذه الأوامر الأولية المختصرة ، فأرسل بدوره مجموعــة من الرسائل البرقية الى جميع القيادات والسلطات الأخرى الموجودة في منطقته ، وقــد تم اعتراف آخر المحطات اللاسلكية في الساعة الواحــدة والعشرين دقيقة صباحاً من يوم ٦ حزيران باستلام تلك البرقيات ، مما دل على سرعة إرسال واستلام البرقيات ، وقـد أخــبر المقدم مييرديترنك رئيس شعبة الاستخبارات مقر القوات الألمانية المسلحة بالموقف .

اخبر اللواء سبيدل شخصياً القيادة الغربية يوم ٢ حزيران بين الساعة الثانية والثالثة صباحاً بهبوط قوات المظلمين وقطعات الزلاقات في شبه جزيرة كونتنتين . كان الوقت التعبوي الذي جرى فيه إنزال المظلمين من الجو بين الدقيقة ثلاثين بعد منتصف الليل وبين الساعة الواحدة والنصف صباحاً أي لمسدة ساعة واحدة بعد منتصف الليل بقليل . ولم ترد تقارير عن حدوث طيران مستمر داخل نورماندي ، وقد اشتبكت قطعاتنا مع العدو النازل ولكن تفاصل الاشتباك لم تكن معروفة وقتذاك .

لم يتصور رونشتد – والانزال يجري بزخم شديد – بـأن هذا الانزال كاذب وللخداع ، بل اعتقد بأنـه إنزال رئيس تزداد خطورته باستمرار ؟ وقد أصبح واضحاً لديه أن القطاع الشمالي لساحل نورماندي أصبح مهدداً ، وأن هدف الانزال قد يكون مصبات النهرين الصغيرين (وورن) و (فاير) ، ومع ذلك فأنه لم يكن بامكان القيادة الغربية حتى الآن أن تقطع برأي اكيد بأن الحوادث التي جرت حتى تلك الساعة هي مقدمة الغزو الحقيقي ، فقـد

كانت بعض الشكوك لاتزال تخامر الأفكار من أن هـــذا الهجوم ليس إلا هجوماً ثانوياً ، اذ اقتصر على الانزال من الجو فقط ، ولم يتبعه إنزال حقيقي من البحر حتى ذلك الوقت . كان على القيادة الغربية أن تفترض بـأن العدو لا يمكن أن يقوم بالانزال من الجو بدون أن يعقب إنزاله هــذا بالانزال من البحر ، وإلا فان الانزال الجوي وحده معناه تضحية بدون مبرر بالتشكيلات الجوية الثمينة ، لذلك قرر رونشتد في ساعات الصباح الباكر أن يقوم بالهجوم على العدو على اي حال لافناء الوحدات المعادية النازلة من الجو ، فـاذا نجح هجوم رونشتد ، فربمــا تنكشف نيات العدو في القيام بانزاله الحقيقي على الساحل .

لم يكن بالاستطاعة الانتظار مدة اطول!.. لقد كان على جحفل الجيش (ب) الذي تقع هذه الاماكن المهددة في منطقته أن يقهر العدو قبل كل شيء بقواته الخاصة ، وهذا ما حدث نتيجة للتدابير السريعة البعيدة النظر لرئيس هيئة ركن رومل. كان رومل ايضاً كا هو الحال في القيادة الغربية ، قد اتخذ كافة التدابير المكنة سلفاً لمقاومة الهجوم ، فيلم يكن بإمكانه خلال الأربعة والعشرين الساعة الأولى ان يضيف اي شيء الى ما كان قد انجزه رئيس هيئة ركنه. لقد اشتغل المحرك تلقائياً دون أن يظهر الأثر الشخصي للقادة العامين في الحركات إلا بعد مضي أربع وعشرين ساعة ، اذ ظهرت في الميدان القوات الاحتياطية الكبيرة الأولى ، وقبل ان تشترك هذه القوات في الميدان القوات الاحتياطية الكبيرة الأولى ، وقبل ان تشترك هذه القوات في الميدان القوات الاحتياطية الكبيرة الأولى ، وقبل ان تشترك هذه القوات في الميدان فوراً هاتفياً ليلة ه/٢ حزيران ، فسافر بسيارته من المانيا متوجها نحو الجمهة حالاً .

كان لدى الجيش الذي انهمك في مقاومة عملية الانزال ، اي الجيش السابع ، كانت لديه الفرقة الواحدة والعشرين فقط احتياطاً عاماً ، وكانت هذه الفرقة من التشكيلات الجديدة ، وهي ذات دبابات فرنسية من الغنائم،

لذلك لم تكن نداً لمقاومة الدبابات الحديثة للحلفاء .

أوعز رونشتد بعد منتصف الليل بقليل من يوم ٥/٥ حزيران بأعطاء اشارة الاندار في منطقة معسكر الفرقتين المدرعتين لتكونا قادرتين على الحركة عند استلام الأمر باتجاه (كان) و (سنت لو) دوغا تأخير. اصدر رونشتد امراً جديداً لكافة المواقع بدين الساعة الثانية والنصف والثالثة والنصف صباحاً، اذ أصدر على مسؤوليته الأوامر التالية للفرقتين اللتين كانتا من قطمات مقر القوات الالمانية العامة المسلحة :

« تتحرك فرقة الصاعقة المدرعة الثانية عشرة بأسرع ما يمكن باتجاه ( لي سيوكس ) ، وتكون فرقة التدريب المدرعة متهيئة للحركة من محطة ( ابلرت ) وتصبح كلتا الفرقتين عند دخولها ميدان الحركات تحت قيادة جحفل الجيش ( ب ). وعلى ذلك فان الوحدات المتقدمة من الفرقتين بامكانها ان تدخل منطقة القنال حوالي الساعة الثامنة صباحاً ، أما الفرقتان المدرعتان نفسها ، فتدخلان قسل المساء .

اجرى رئيس هيئة الركن ورئيس شعبة الحركات للقيادة الغربية عدة مكالمات هانفية مع مقر القوات المسلحة الالمانية العامة حول الساح بانطلاق هاتين الفرقتين، وقد جرت تلك المكالمات بين الساعة الثالثة والساعة السادسة صباحاً ، وخلال هذه الساعات اخبر الاسطول الجوي الثالث بأن التقويات التي وعدوا بها مراراً لن تصل اليهم ابداً من جراء الموقف الجوي في الشرق وفي المانيا نفسها ، ومعنى ذلك ان كثيراً من التدابير والامور المفروضة التي بنيت عليها خطط القيادة الغربية عصفت بها الرياح .

كان لدى الاسطول الجوي الثالث في صباح ٦ حزيران تسعون طائرة ( قاصفة ) صالحة للعمل وسبعون طائرة مقاتلة ، ولا يمكن احباط اي انزال على مقياس كبير بمثل هذه القوات .

لقد ألغي مقر القوات الالمانية المسلحة امر حركة الفرقتين المدرعتين التابعتين له، ذلك الأمر الذي كان قد اصدره رونشتد على مسؤوليته الشخصية وبابداعه .

كان في القسم الشمالي من (كونتنتين) تشكيلات امريكية من التشكيلات المحمولة جواً مشتبكين في القتال، وقد هبط بعضهم على مسافة بعيدة داخل شبه الجزيرة، والظاهران تطويحهم هذا كان نتيجة العواصف، وقد ادى ذلك الى اشتباك هذه الوحدات الامريكية المنعزلة ضد الفرقة الواحدة والتسعين الالمانية المحمولة جواً وضد وحدات من فرقة المشاة الثانية، وبذلك انشغلت هذه الوحدات عن الاشتباك بالقوى الرئيسة للعدو، وقد تمكن القسم الاعظم من القطعات الهابطة من الجو على جوار الساحل من التجمع، وسرعان ما تأمن اسنادها من البحر.

لقد كان قائد الفرقة الواحدة والتسعين المحمولة جواً في (ريمس) ايضاً يوم ه حزيران مشتركاً في تمرين الجيش السابع الذي ذكرناه ، وفي طريق عودته الى فرقته ليلة الغزو تحرك بسيارته وسط قطعات المظلمين الامريكان ، فقتل بنيرانهم مع مرافقه .

وبينا كانت هذه الحوادث التي تطرقنا اليها بايجاز تجري وراء الجبهة الساحلية بين منتصف الليل والساعة السادسة صباحاً ، في هـذا الوقت استطاعت الدفاعات الساحلية ان تكون حاضرة للدفاعات الحمولة جواً الواضح الآن ان التمهيدات التي انجزها المظليون والقطعات المحمولة جواً للحلفاء سيعقبها الغزو الرئيس حالاً .

اخبر جعفل الجيش (ب) القيادة الغربية بين الساعة السادسة والساعسة السادسة والنصف صباحاً من يوم ٦ حزيران ، ان العدو انزل قطعاته على جبهة واسعة بين لاوون والفاير ، وانه لا يزال مستمراً في انزاله . وقد سبقت هذا

الانزال نار شديدة جداً من المدفعية البحرية وقصف جوي عنيف، وقد ارسل هذا التقرير الى كافة المواقع والى مقر القوات المسلحة الالمانية العليا ايضاً، وحوالي هذا الوقت نفسه وصل امر القيادة الالمانية العليا الذي تضمن ايقاف الفرقتين المدرعتين الشهيرتين، ولكي تستطيع الفرقة الثانية عشرة ان تواصل المتقدم حتى (لي سيوكس) لا اكثر، اما فرقة التدريب المدرعة فعليها ان تبقى حتماً في محلها القديم غرب باريس، وكان على القيادة الغربية ان تتقبل كثيراً من التأنيب لتصرفها بهاتين الفرقتين على مسؤوليتها متجاهلة الاوامر ودون اخذ موافقة الفوهرر.

وعندما أخبر رئيس شعبة الحركات ( زمرمان ) الضابط المنسوب الى القيادة الالمانية العليا ، بأن الانزال مستمر بنجاح ، والتمسه ملحفاً ان يطلق سراح الفرقتين المدرعتين ، أجابه ذلك الضابط جازماً : « انك لا تستطيع ان تقرر ذلك فان الانزال الرئيس قد يكون في مكان غير هذا » .

لقد حاولت القيادة الغربية ان تفهم القيادة الالمانية العليها ، ان الوقت الذي لا يمكن تأخيره لصد الغزو قد حلّ فيجب اهتباله ، واذا هاجم العدو جبهة اخرى ، أمكن ارسال الاحتياطات اليهاعلى كل حال ، ولكن اذا أفلح انزال الحلفاء في نورماندي ، فانهم سيزجون بقوات اخرى في هدف الجبهة .

لقد اتصلت هاتفياً بمقر القوات المسلحة الالمانية حول هذا الموضوع طيلة الصباح وفي الساعات المبكرة من بعد الظهر ، ولكن دون جدوى ، وكان الجواب دائماً : ينبغي ان يقرر الفوهرر اولاً!!

وكان من عــادة هتلر الذي كان يعمل حتى حلول الساعات المبكرة من الصباح ، ان يأوي الى فراشه ظهراً ، ولم يكن هناك في مقر القيادة الالمانية العليا من يمتلك الشجاعة الكافية لإيقاظه ، لذلك لم يستلم المعلومات المفصلة الا

بعد بضع ساعات من بلوغ الغزو ذروته ، واخيراً وبين الساعة الثالثة والساعة الرابعة مساء أطلق هتلر سراح كلتا الفرقتين المدرعتين ، ولكن ذلك اصبح متأخراً جداً ، لأن هذين التشكيلين لا يحتمل اشتباكهما في القتال الا في وقت ما من يوم ٧ حزيران ، واكبر الظن انهما لن تشتبكا قبل يوم ٨ حزيران نظراً لخطورة الموقف الجوي؛ وبحلول هذا الموعد يكون الحلفاء قد ظفروا بمواطىء قدم ثابتة على الساحل ، وأنجزوا تشكيل رؤوس الجسور ، لذلك كان من المشكوك فيه كثيراً إمكان نجاح الهجوم المقابل .

يسود الاعتقاد اليوم بأن الغزو بكامله كان يخفق، لو ان الفرقتين المدرعتين كانتا قد انطلقتا بعد منتصف الليل تماماً يوم ٦ حزيران ، وكثيراً ما تناقلت الألسن وجهة النظر العسكرية البحتة هذه بعد انتهاء الحرب . على كل حال فان رونشتد ورئيس هيئة ركند كانا في شك – بالنسبة للموقف – فيما اذا كان بالامكان نجاح منع الانزال بهذه الطريقة .

ولو. ان هاتين الفرقتين حركتا حوالي الساعة الواحدة صباحاً، لما استطاعت حتى وحداتها المتقدمة ان تصل الى منطقة المعركة خلال الساعات القليلة التي تسبق ضياء اليوم التالي ( الساعة الرابعة صباحاً ) ولكانتا هدفين لقصف القوة الجوية للحلفاء . ولربما كانت فرقة الصاعقة المدرعة الشانية عشرة وهي التي كانت أقرب الى منطقة الانزال ، تستطيع ان تدخل منطقة القتال بعد الظهر ، ولربما تمكنت فرقة التدريب المدرعة من الدخول عند حلول المساء على أقل تقدير ، لأنها كانت تبعد اكثر من مائة ميل عن منطقة الانزال ، لذلك اذا فرضنا بأن كلتا الفرقتين قد تحركتا معاً ولم تنشطرا قبل ان تبدءا بالعمل ، فربما كانتا تستطيعان ان تصلا في الصباح المبكر من يوم ٧ حزيران، وكل تقدير آخر لوقت وصولها لا نصيب له من الصحة .

وحالما زج بالهجوم المقابل الذي استهدف المنطقة الساحلية طبعاً ، فانه لم

يصبح تحت تأثير النار الدفاعية للمدو فحسب ، بل اصبح تحت قصف القوة الجوية الشديد ، كما اصبح ضمن المدى المؤثر لنيران اسطول الحلفاء . لقد كان لهذه النيران تأثيرها المعنوي الشديد على الرغم من انها لم تكن مدمرة فعلا ، فقد أخبرت كافة الوحدات بأنها اصبحت تعاني قصفاً شديداً من المدفعية الثقيلة للبحرية .

يعزى نجاح الغزو بكل بساطة ، إلى ما كان يمتاز به من النواحي الفنية والمادية ، اكثر بما يعزى إلى بضعة أخطاء المانية ، كا أن التسليح الالماني لم يتطور منذ سنة (١٩٤٤) ؛ وسواء أكانت الفرق جيدة أو رديئة ، وسواء استخدمت بسرعة أم ببطء ، فأن مثل هذا التفوق الجوي والمادي للحلفاء المركز على جبهة واحدة ، لا بد له أن يقهر الدفاع لا سيا دفاعاً غير رصين كان للالمان بين سنتي ( ١٩٤٤ – ١٩٤٥) .

لقد اصبح واضحاً مساء يوم ٦ حزيران ، أنه لا أمل يرتجى من محساولة قهر الانزال بهذه القوات المتيسرة ، وربما ستكون هناك هجمات مقابلة محلمية تحظى بالنجاح ، ولكن ذلك لن يبدل الموقف العام الراهن .

كانت الفرقة الثانية والثانون الأمريكية المحمولة جواً ، قد تركزت حول ( فالون ) ، كما كانت الفرقة الواحدة بعد المائة الامريكية المحمولة جواً في جوار ( كارينتان ) وتمتد منطقتها الى حوالي مصب نهر ( الفار ) . وقد صادفنا القطعات البريطانية الى بعد يمتد حتى اورن ( داخل ) ، وقد دلت التقارير على أن حدود كليها تمتد حتى غرب ( بابوكس ) . لقد كان القتال المبكر ضد الفرقة الثانية والثانين الامريكية ناجعاً ، ولكن الهجوم الالماني المقابل لم يظفر بالنصر الحاسم .

اصبح للحلفاء الآن اتجاهان ممكنان للهجوم : نحو ( الاورن ) باتجاه باريس ، ونحو شمال ( كونتنتين ) باتجاه قلعة ( شاربورغ ) .

ولم تكن القيادة الغربية حتى ذلك الوقت قد أدركت تماماً أثر ما أطلق عليه: (المرافىء الاصطناعية)، ولذلك توقعت هجوماً مبكراً على (شاربورغ) التي كان لها ميناء حسن صالح لتموين الحلفاء ؛ ولما كانت قطعاتنا غير كافية لهجوم مقابل ناجح ، لم يبق الا الاقتصاد في هذه القوات وسحبها تدريجياً الى ان تصل تقويات اخرى . لقد كان في الامكان اجراء هـذا الانسحاب الى وراء نهر ( الاورن ) وحشد جميع الاحتياطات على الضفة الجنوبية لغرض الهجوم المقابل ، وجعل هذه الخطة اساساً تبنى عليها خطط القيادة الغربية .

كان رونشتد يشك في نجاح هذا القرار ، لتفوق الحلفاء الساحق في الجو والمواد ، غير ان تطبيقه كان يؤدي على الأقل الى تطبيق اسلوب القيادة المرنة لا المستكنة على كل حال ؛ ولم يكن ممكناً وضع هذا القرار موضع المناقشة ، لأن هتلر لم يكن ليوافق على تطبيقه ، فقد كان يتصور ان انقاذ الموقف يتوقف على صمود لا أمل فعه بالانسحاب !!

لقد بدأ روتشتد ورومل يشعران بالفراغ الناجم من عدم وجود الوصايا العامة ، فدأبا على المطالبة بها .

لقد كانت في ( نورماندي ) مواضع مناسبة لتعويق العدو على الأقل ، من هذه المواضع ما يلي :

(كان – سنت لو – لي سي ) ، و (كان – سنت لو – كوتانسس ) ، و (كان – فاير – افراشس ) هـذه الخطوط تسد بالتماقب (كونتنتين ) الضيقة وتمنع العدو المهاجم من التدخل في المناطق الفرنسية الكائنة وراءها ، ولكن هـذه الخطوط لم تكن ذات فائدة عملية ، اذ لم تكن محصنة تدافع عنها قوات كافية ! واكثر من هذا ، كان ينقصها احتياط كبير من الفرق المدرعة الذي طالما ألحف في طلبه ، وبدون كل ذلك فان الدفاع السلبي بكامله لا يتيح غير كسب وقت قليل .

من الممتع ان انزال الحلفاء لم يجر في وقت المدكما توقعت القيادة الالمانية، ولكنه جرى في وقت الجزر ، لذلك فان موانع رومل التي كانت علىالساحل لم تؤثر الاقليلا !.. ثم دمرها مهندسو العدو بسرعة .

لقد صمدت فرقتان ساحليتان : هما الفرقة (٢١٦) والفرقة (٣٥٣) اللتان كانتا تدافعان عن جبهة واسعة بشجاعة ضد زخم الصولة الاولى ، ولكنها غلبتا على أمريها بعد ذلك ، للتفوق العددي الساحق للعدو على الرغم من استمرارهما في الدفاع عن نقاط معزولة قوية . لم يعد بامكان الفرقة الواحدة والعشرين المدرعة التوغل بهجوم مقابل حسن التوجيه ، ولأن هذه الفرقة كما ذكرنا سابقا مجهزة بدبابات فرنسية مغتنمة ، فان كفاءتها الحربية كانت ناقصة بشكل بارز. لقد كان العدو قادراً على انزال قوات اخرى على جبهة واحدة بأسرع مما تستطيع القيادة الالمانية نقله من احتياطاتها . لم يبق لرونشتد نتيجة لأوامر هتلر الصارمة غير الصمود في قلعة (شاربورغ) أطول مدة بمكنة والقتال من اجل كل شبر من الارض في ( نورماندي ) ، وليس هذا بالذي يلائم خبيراً في القضايا السوقية .

لقد كان واضحاً ان ساعة اندفاع جيوش الحلفاء بقابلياتها العظيمة على الحركة لاختراق آخر خط دفاعي في ( نورماندي ) آتية لا ريب فيها ، وحينذاك ستكون هذه الجيوش قادرة على التوغل في ارجاء فرنسا، مستفيدة من كافة الطرق العامة وانفرعية ، متجهة نحو الشرق والشمال الشرقي ، لتصل سريعاً الى حدود المانيا المحرومة من الحماية الكافية . ان قطعاتنا مؤلفة من فرق مشاة بطيئة مزودة بنقلية الحيوانات ، لذا فمن المؤكد انها ستلاقي نفس مصير القطعات الفرنسية التي لاقته عام ( ١٩٤٠) في الصفحة الثانية من الحملة الغربية ، حينا مزقت دروع (كليست) و (كودريان) أرتالهم المتراجعة... لقد توقع رونشتد دائماً قيام العدو بمثل هذه الحركة بعد اندفاعه من شبه جزيرة (كونتنتين) نتيجة لا مفر منها . وليس من شأن هذا الكتاب ان

يمدد كافة الحوادث المهمة التي حدثت بعد ٦ حزيران ، لذلـك سأفتصر على تسجيل مداولات رونشتد الاخيرة واختلافاته مع القيادة الالمانية العليا

لقد اقتنعت القيادة الغربية بأن غزو نورماندي هو الغزو الحقيقي وليس حركة ثانوية ، ولكن هتلر من الجهة الثانية ورومل نفسه في الايام الاولى ، كانا لا يزالان في شك من ذلك. انهها كانا يتصوران وقوع انزال ثان في منطقة الجيش الخامس عشر ، ولذلك كانا يحتفظان حريصين بالفرق ولا بدعانها تتجه نحو (نورماندي).

كان المشير (كايتل) هو بنفسه يتصل هاتفياً كل يوم تقربباً ليبلغ أوامر هتلر وليؤكد ضرورة تمسك الجيش الخامس عشر بأعظم درجة من الحيطة والحذر ، وليطمئن الى ان هذا الجيش لم تنتقص قوته إلا لضرورة قصوى ولأقل ما يمكن .

كأن لدى الحلفاء قوات الحرى متأهبة في انكلترا ، فمن كان يضمن يوم وسريران او في الايام التالية ، انه لن يجري انزال ثان في اماكن الحري ؟ لقد توصل رونشتد شخصيا الى نقدير يختلف عن ذالك ، اذ فكر ألا مبرر لجازفة الحلفاء بانزال على الجبهة الاقوى من القنال، في الوقت الذي استطاعوا فيه الفوز بموطىء قدم ثابتة في (نورماندي) ، ولكن الحرب ليست معادلات حسابية ، وان المجهول فيها أهم عواملها .

كان على رونشتد في نفس الوقت ان يفكر في احتمال وقوع انزال في جنوبي فرنسا ، فلو وقع هذا وقام الحلفاء بالهجوم من الجنوب على كلا جانبي ( الرون ) متجهين نحو ( ديجون ) ، فان هـذا الاندفاع يتوغل عميقاً في جانب ومؤخرة جبهتي القتال وخليج ( بسكاي ) ، وحينداك يمكن بسهولة تامة قطع خط انسحاب الجيوش الالمانية من فرنسا الى المانيا .

لقد كان مثل هذا الغزو اخطر كثيراً من انزال يقع على القنال ، وقدر رجتح رونشتد بطبيعة الحال ، ان يبدأ الحلفاء بتعرضهم على البحر الابيض المتوسط في وقت آخر ، أي عندما تكون جيوش الحلفاء متحركة بسرعة منطلقة من ( نورماندي ) ومتجهة نحو الشرق ، وذلك لكي يضمنوا تنسيق نتائج كلا التعرضين .

لقد استولى الالمان يوم (٧) او (٨) حزيران اثناء القتال العنيف في ( نورماندي ) على خطة حركات فيلق أمريكي ، فكانت هــذه الخطة المفصلة ذات فائدة قصوى للقيادة الالمانية ، اذ اشتملت على جميع تفاصيل الانزال وعلى خطة الحركات التي ستطبق في الفترة التي تعقب نجاح الانزال مباشرة ، وكان مرفقاً بهذه الخطة عدد كبير من الملاحق والمخططات . لقد ابرزت هذه الخطة عناية ودقة هيئة ركن الحلفاء ، فقد كانت مواضع القطعات الالمانيبة والتفاصيل الخاصة بها موصوفة وصفاً دقيقاً جداً ، كما احتوت هذه الوثبقة على وصف ممتاز للنواقص في تجهيز وتسلمح الفرق الساحلية الالمانية . كانت هذه الخطة ذات اهمية قصوى بالنسبة لرونشتد ورومل ومقر القوات الالمانيـــة المسلحة ، لأنها أثبتت ان الانزال في ( نورماندي ) كان هو الانزال الحقىقي. لقد امل الحلفاء - نظراً لما جاء في هذه الخطة - ان يندفعوا سريماً خلال ( نورماندي ) ، وان يتغلبوا على المقاومة الالمانية في وقت قصير ، ولكن تبين ان تقديرهم هذا كان خطأ ، لأن القتال الذي جرى في شبـــه الجزيرة فعلاً ، استمر وقتاً اطول بكثير نما قدّره الحلفاء . وهــذا برهان قاطع على المقاومة الباسلة للفرق الالمانية الضعيفة خلال سنــتي ( ١٩٤٤ – ١٩٤٥ ) . لقد أبرزت الخطـة ايضاً تفوّق خدمة الاستخمارات الأنكلو – امريكمة ، لأن الخرائط المرفقة كان مؤشراً عليهــا تفاصيل ترتيبات القطعات وخطوط المواصلات والمقرات للجانب الالماني٬ كما كان فيها مخطط ممتاز عنالتحصينات الالمانية ، وقد ارسلت هذه الوثيقة الى مقر الجيش الالمـــاني فوراً بعد ان

استنسخت صورتها .

لقد جرت هجهات مقدابلة مرة اخرى خلال ( ١٠ و ١٥ ) حزيران بالتشكيلات المدرعة المتيسرة ، ولهدذا الغرض وضع الجحفل المدرع الغربي الذي كان يقوده اللواء فون ( جوبن برك ) تحت إمرة فيلق الصاعقة الاول، وكان الجحفل المدرع مؤلفاً من فرقة الصاعقة الثانية عشرة والفرقة المدرعة الحادية والعشرين وفرقة التدريب المدرعة ، وكان مقر جحفل الجيش ( ب ) مسؤولاً عن ادارة واستخدام هذه القوات لأن القتال كان يدور في منطقته .

لم تعد هذه الهجهات المقابلة تلاقي اي نجاح ، اذ اصبح العدو قوياً جداً ، كا عانت الحركات كثيراً من تدخل قيادات عديدة ، فهتلر وجعفل الجيش (ب) والجيش السابع كلهم اصدروا اوامرهم .. وفي مثل هذا الموقف يجب ان يُصدر الاوامر حول القضايا العسكرية مسؤول واحدد لا مسؤولون عديدون يُصدرون اوامرهم في آن واحد !!

وعلى الرغم من ان القتال في (نورماندي) وصل الى ذروة الحراجة والشدة ، الا ان ذلك لم يمنع رونشتد من تخصيص بعض جهده لتموين مدينة باريس الكبيرة بالفحم والاغذية ما استطاع ، وكان المارشال بيتان وهو في فيشي قد رجا ان تمون باريس بالاغذية ، ولم يكن هذا سهلا ، اذ كانت السكك الحديدية قد دمرت تدميراً شاملاً من قوة الحلفاء الجوية وحركة المقاومة ، ولم يكن تهديد العدو الجوي ليسمح مجركة أرتال كبيرة من السابلة نهاراً . ولقد مرت ايام لم تتسن فيها حركة غير قطارات سبعة محملة بالعتاد والوقود قادمة من المانيا الى باريس ، وفوق ذلك كان هناك تنقل القطعات وإخلاء الجرحى والمدخرات الكثيرة التي يحتاجها الجيش المشتبك في قتال عنيف .

دبر رونشتد على كل حال امر نقل الفحم من المانيا الى باريس ، اذ كان

من غير الممكن تقريباً الحصول على ذلك من مقاطعات التمدين الفرنسية ، وفضلاً عن ذلك امر رونشتد ان تحمل العجلات الفارغة العائدة الى باريس من منطقة القتال في (نورماندي) الخضر والاغذية الاخرى الى باريس لتموين مداخرها . .

نجح الحلفاء في الايام العشرة الاولى بالتدريج في توسيع رؤوس جسورهم عمقاً ، تلك الجسور التي كانت على جبهة واسعة وغير عميقة ؟ ثم وحدوا رؤوس جسورهم ، فتمكنوا بذلك من إدامة جبهة موحدة . لقد تم الآن ادراك اثر المرافىء الاصطناعية ادراكاً كاملاً ، فلم يكن الحلفاء مرتبطينباي ميناء مثل ( شاربورغ ) او ( الهافر ) كا كنا قد توقعنا نحن الالمان .

لقد وصل تأثير نيران المدفعية المنصبة من مدافع الاسطول بقنابلها ذات العيار الثقيل الى مدى يتراوح بين ( ٢٠—٢٠ ) ميلاً عمقاً .

ولم يجمل رونشتد أبداً من وجهات نظره عن الموقف الراهن سراً ، فقد كانت هيئة ركنه تمرف وجهات نظره ، وكانت تتحدث عنهما جازمة في عافل كثيرة ؛ وكان قد بدأ خلال تلك الايام بالحديث عن تقاعده ، ولكن شعوره القوي بالواجب اضطره الى الاستمرار على الرغم من ان اندحمار المانيا في الحرب اضحى الآن واضحاً لديه .

كان رونشتد مقتنعاً قبل الغزو بمدة طويلة ، بأن الوقت قد حان للسياسيين ان يمسكوا بزمام الموقف ، وأن رجال الجيش وحدهم لم يعودوا قادرين على معالجة الموقف ؛ بيد ان ذلك لا يتسنى ما لم ينسحب الجيش انسحاباً موقوتاً حسب خطة مرسومة من المناطق الغربية المحتلة الى حدود المانيا ، وهسذا يتميح للسياسيين وقتاً للتوصل الى بعض التدابير ؛ ولهذا الغرض كانت هناك ضرورة قصوى للحصول على وصايا من هتلر تلك التي ألحف رونشتد في طلبها

كثيراً لتنطلق بد القيادة الغربيـة في سحب القطعات الموجودة في الغرب الى ( الجدار الغربي ) في وقت كاف وبنظام دقيق ، كما ان رومل ادرك كذلك بأن زمام الموقف في الغرب قد افلت من يد الالمان .

اقترح رونشتد من يومي ( ١٠ و ١٦ ) حزيران اجراء مذاكرة شخصية مع هتار ٬ وكان رومل ايضاً قد اخبر مقر القوات المسلحة الالمانية العلميا الموقف في يوم ١٦ حزيران مستمرضاً بدقة وتفصيل خطورة الموقف .

لقد حدث في هذه الايام ان استعمل سلاح النصر الرقم (١) لأول مرة ، فظهر في ليلة ٢/٧ حزيران اخفاق استعماله لاسباب فنية ، غير انه استخدم ثانية ليلة ٢/١٢ منه . استهدف هتلر مدينة لندن لقصفها بهذا السلاح ، بينا رغب رونشتد في مهاجمة مرافىء جنوب انكترا ، واكثر من ذلك رغب في قصف الجبهة البرية في نورماندي . لقد ساد القيادة العليا اعتقاد بأن قصف لندن بهذا السلاح سيكون ذا اثر معنوي ، الا ان رونشتد كان في ريب من ذلك . لقد خشي هتلر من ان يكون تأثير قصفه في ( نورماندي ) طفيفا جداً فضلا عن تعريض القطعات الالمانية في تلك المنطقة لخطر ذلك القصف، فقد كانت قنابل سلاح النصر الرقم (١) تحتمل الخطأ كثيراً ، لذلك تتطلب هدفاً واسعاً .

لقد تمسك هتلر بقراره في قصف لندن وحدهـا ، واستثمرت الدعـاية استخدام هذا السلاح السحري استثهاراً ضخماً ، فانتمشت آمـــال القطمات والمدنمين ايضاً .

ومن المعروف اليوم ان كثيراً من الاسلحة الحديثة التي اخترعها علماء الالمان ظهرت متأخرة من سنة الى ثلاث سنوات ، وكانت حينذاك في دور التجربة وغير جاهزة للاستعال الكامل .

قرر هتلر أن يواجه رونشتد ورومل يوم ١٧ حزيرات استجابة لالتاس رونشتد ولمعرفة وجهة نظره في خطورة الموقف ، تلك الوجهة التي يشاركه فيها رومل ، فعقد المؤتمر في ( دبل يو ( \varW ) رقم ٢ ) وهو محل اعد منذ وقت طويل بين ( لاأوون وسواسون ) ليكون مقر المعركة للفوهرر، وكان هذا المحل مؤلفاً من ملاجىء سمنتية مفشوشة بعناية في مواضع مخفية موزعة على منطقة جبلية واسعة .

طلب اشتراك الاشخاص التالية اسماؤهم لحضور المؤتمر : المشير فوت رونشتد ، المشير رومل ، رئيس هيئة ركن القيادة الغربية ، رئيس هيئة ركن القيادة الغربية ، رئيس هيئة ركن جحفل الجيش (ب)؛وقد تقرر ان يحاط حضور هتلر بالكتمان الشديد، وقد حضر هتلر والمشير كايتل والفريق جودل وعدد من الضباط الآخرين .

## نوقشت ثلاث نقاط رئيسية في هذا المؤتمر :

- ١ وصف الموقف العام الخطير ، غير ان هتار لم يحرص على التادي في ذالكمفضلا ابراز تصاوير الاسلحة الحديثة والطائرات التي ستتمخض عنها الاشهر القليلة القادمة .
- ۲ التماس رونشتد ان محصل على وصایا سوقیة على مقیاس عال حول ادارة الحرب في الجبهة الفربیة کي یتمتع بحریة العمل . لقد تلقی همل هذا الالتماس بهدوء خلافاً لما کان منتظراً ، فوعد باصدار هذه الوصایا .
- ٣ يجب ان يفعل السياسيون شيئاً يمهد السبيل المداولة مع الحلفاء ،
   فقوبل هذا الالهاس بالصمت ، وعندما ارادوا الانصراف ، لفت رومل انتباه همل النيةوهما يسيران معا نحو سيارة همل الى خطورة الموقف ، وحبذا قضية المدخل السياسي .

لم يكن هتلر يؤيد هذا الاتجاه ، فقد كان من رأيه ان الحلفاء يرفضون اي حل سياسي، اذ كان الحلفاء قد قرروا في المعاهدة التي عقدوها مع روسيا افناء المانيا ، وانه سيطلع الالمان على هذه الحقيقة.. ان كل شيء الآن يتوقف على المقاومة العسكرية التي لا تعرف الهوادة .

وبينا كان هذا النقاش محتدماً ، اذ اخبر جحفل الجيش (ب) هاتفياً بأن الامريكان اخترقوا منطقة (كارنتان) من الغرب واجتازت دباباتهم الأمامية طريق (كوتانسس سشاربورغ) العام ، فتلقى هتلر هذه الأنباء أثناء وجوده مع المشيرين متظاهراً بالهدوء ، ولكنه لم يقرر شيئاً ما ، إلا ان رومل التمس بعد ذلك سحب جبهة القتال انسحاباً تعبوياً محضاً الى ما وراء (الأورن) ، حتى يخلص تشكيلاته المدرعة من اشتباكها في المعركة ، وبذلك يستطيع القيام بهجوم مقابل من الجنوب ، فكان نصيب هذا الالتاس الرفض والاهمال ووضع على الرف ... لقد سارت الهناقشة برمتها بعد ذلك في خطوط سلبة مرة اخرى .

وبعد الانتهاء من عرض الخرائط وتصاوير كافة انواع الأسلحة وانواع المجلات المدرعة والتحصينات ونماذج الطائرات ، حصل انطباع بأن هتلر يلهي نفسه بهذه الاشياء ليشغلها عن التفكير في الموقف الواقعي المرير . لقد استمرت المناقشة التي سرعان ما وجهها هتلر الوجهة التي ارادها مستغرقاً في ذلك مدة اربع ساعات ، ومن ثم تناول المجتمعون الوجبة الختامية واجمين .

وبينا كان الحاضرون ينصرفون ، دوت اشارة الانذار بالفارة الجوية ، إذ قامت حوالي ستين طائرة معادية بالغارة ، فأراد رونشتد ورومل اللذان لم يكونا ليكترثا بمثل هذا العدد الصغير من الطائرات ان ينطلقا الى مقريها التعبويين حالاً ، ولكن هتلر لم يسمح لهما بذلك ، إذ استصحب كلا المشيرين ورئيسي هيئتي ركنيهما الى احد ملاجىء الغارات الجوية الكبرى ، فقضوا

هناك حوالي ساعة كاملة كاد الا يقطع سكونها اي كلام . وعندما زال الخطر الجوي ، سمح لنا بالحركة ، فتوجهنا الى سياراتنا المنتظرة ، وقد حاول رومل اثناء مسيره هذه المسافة القصيرة ان بقنع الفوهرر ثانية بأن بفسح للسياسة ان تأخذ طريقها ، ولكن هتار رفض العمل بذلك مرة اخرى .

ما كاد رونشتد ورومل يصلان الى مقريهافي ساعة متأخرة من بعد الظهر حتى وصلتها اخبار صادرة من محل المؤتمر بالقرب من (سواسون) تفيد بأن هتلر وبطانته قد غادروا المكان على عجل ميممين شطر المقر الجبلي في (برختسكادن) ، فما الذي حدث? ان إحدى قذائف سلاح النصر الرقم (١) لم تواصل طيرانها نحو لندن ، ولكنها بسبب اخطاء فنية في تصميمها غيرت رأيها فاستدارت فجأة مندفعة في الهواء نحو الشرق بدلاً من الغرب، فهبطت الى الأرض منفجرة كالرعد في وسط ملجأ الفوهرر الذي جرى فيه النقاش قبل بضع ساعات ؛ فهم ينجم اي ضرو عن ذلك ، ومع هذا قررت هيئة ركن مقر هتار أن تتوارى بعيداً عن الانظار في مساء ١٧ حزيران .

سقطت (شاربورغ) في موعد اقرب كثيراً بما كان متوقعاً ، فغضب هتلر لذلك غضباً عظيماً . لقد كانت تحصيناتها كا سبق ان ذكرنا متباعدة عن بعضها تباعداً اكثر بما ينبغي بالنسبة لجبهة برية ، كا كان انشاؤها واهنا وتنقصها القطعات الكافية للدفاع الرسين . لقد نتج عن هذا أن تكافح القيادة العليا من اجل (شاربورغ) ، فقد أرادها هتلر أن تكون مزودة بقطعات قوية كافية ، وكان قد امر بعد اختراق الأمريكان من الغرب يوم التي قطع اتصالها بشاربورغ نتيجة للاختراق الأمريكي المذكور ، أن تتراجع الى شاربورغ لكي يكون في هذه القلعة قطعات قوية كافية ، وكان المطلوب الى شاربورغ لكي يكون في هذه القلعة قطعات قوية كافية ، وكان المطلوب من هذه القطعات التي تقاتل في جنوب الاختراق أن تشكل الجناح الغربي لمن هذه القطعات التي تقاتل في جنوب الاختراق أن تشكل الجناح الغربي لمن هذه القطعات التي تقاتل في جنوب الاختراق أن تشكل الجناح الغربي لمن هذه القطعات التي تقاتل في جنوب الاختراق أن تشكل الجناح الغربي المناهد فورماندي ، فأصدر رومل اوامره وفقاً لذلك . . . ولكن بينا

كانت هـذه الأوامر في طريقها الى التنفيذ أصدر هتلر اوامره المباشرة الى الجيش السابع لوقف تنفيذ تلك الأوامر التي تنص بألا تدخل القطعات التي خصصت لشاربورغ قلعتها فوراً ، بل عليها الاستمرار في إعاقة العاو جنوب شاربورغ . لم يحط رونشتد ولا رومل علماً بهذا الأمر ، وكانت نتيجة هـذا الاضطراب أن وحدات قوات شاربورغ اندفعت نحو الجنوب وفقاً لامر هتلر ، لانها كانت لا تريد أن تحبس في القلعة ثانية ، وفوق كل ذلك جاءت أوامره التي تقضي بـأن تحاول التشكيلات الباقية في اقصى الجنوب مسن شاربورغ إعاقة العدو المتوغل نحو الشمال مستهدفاً الاستيلاء على الميناء .

وبينا كانت هذه الوحدات الالمانية تدافع وفقاً للأوامر الق تلقتها والقلمة من ورائها؛ قام الامريكان بتطويقها من الغرب؛ فبدأ الآن سباق الماني أمريكي متجهاً نحو قلمة شاربورغ ، كانت نتيجته ان الفريقين المتسابقين وصلا نقاطاً كثيرة من شاربورغ في وقت واحد ، فتبين من ذلك ان الالمان لا يمتلكون وقتاً لاحتلال الجيهة البرية بدون قتال . لقد كان لهــذه المهازل التي لا يمكن تفصيلها هنــا نتائج خطيرة ، فقــد سقطت شاربورغ في غضون بضمة أيام ، وقمل : ان هتلر اجتاحـــه الغضب العاصف ، وبعد التحري عن المقصرين وصلت هسئة تحقيقية مؤلفة من ضباط اقدمين ومعها كافة الاوامر الصادرة في الممركة ، وكان هتلر راغباً في اتخاذ الاجراءات لاحالة القائد العام للجيش السابع الفريق ( دولمان ) الى المحكمة العسكرية ، ولكن رونشتد صرّح بأنه لن يوافق في أي حالة من الحالات على مثل هذه الاجراءات ، بل يجب ان يقتصر الامر على اعداد تقرير اعتبادي مبنى على الحقائق المجردة ؟ اما رومل فأصر على اجراء تحر عن الحقائــق بوساطة هيئــة التحقيق التي كانت بالصدفة هيئة سديدة الرأى ذكية ، إلا ان النتيجة المحزنة كانت ان قضى الفريق ( دولمان ) نحبه بنوبة قلبمة ، اذ انهارت صحته لما قاساه مـن قلق وبذله من جمد .

بدأ الحلفاء بعد سقوط شاربورغ بالتقدم باطراد الى الجنوب: الامريكيون في الغرب والبريطانيون في الشرق ، وشقوا طريقهم مندفعين من شبه الجزيرة الى داخل فرنسا . لقد أمر هتلر في هذا الموقف مرة اخرى بالقيام بهجوم مقابل مدرع بين الأورن والفاير ، وكان على هذا الهجوم ان يشتبك بادىء الامر مع الامريكان بالقرب من (بالي روى) ومن ثم بالبريطانيين ، وخصصت لهذا الهجوم اربع فرق صاعقة وفرقتان مدرعتان من فرق الجيش ، بيد ان هذه الفرق كانت قد تلقت من قبل ضربات موجعة في قتالها السابق ، كا كانت مشتبكة بغرق مشاة ، لذلك اقتضى قطع اشتباكها بالعدو اولاً .

بدأ هذا الهجوم المقابل الكبير على الورق مأمون العاقبة كثيراً ، ولكن الواقع المرير تحكم في مصير هذا الهجوم .

بدأت الانتقادات لقيادة رونشتد ورومل بعد سقوط شاربورغ واخفاق الهجوم المقابل الذي امر به هتلر تظهر في دوائر هيئة ركن القوات المسلحة الالمانية ، وقد نظر الى التقارير المتشائمة لكلا المشيرين نظرة استهجان .

سلم رومل الى رونشتد في نهاية حزيران تقريراً محزناً للفاية عن الموقف العام ، فأرسله رونشتد الى مقر القوات المسلحة الالمانية مرفقاً بتعليق أقسى، مضيفاً اليه : و انه متفق تماماً مع ما جاء في تقرير رومل ، ، فعزم هتلر يوم ٢٠ حزيران نتيجة لذلك ان يعقد مؤتمراً برئاسته في ( برختسكادن ) يوم ٣٠ حزيران .

صدر الامر الى الاشخاص التالية اسماؤهم بحضور المؤتمر: المشير فون رونشتد باعتباره قائداً عاماً في الغرب ، والمشير رومل باعتباره قائداً عاماً لجحفل الجيش (ب) ، والمشير اسبيرل باعتباره قائداً عاماً للاسطول الجوي الثالث والأميرال (كرانك) باعتباره قائداً عاماً لجحفل البحرية الغربي .

غادر كل منالقادة العاملين مقراتهم علىانفراد تقلهم السيارات او الطائرات متوجهين نحو مكان المؤتمر ، اما رؤساء هيئات الركن فقد كان عليهم البقاء في مقراتهم التعبوية نظراً لخطورة الموقف .

شرع رونشتد يتحرك من ( سانت جرمان ) بالسيارة يوم ٢٦ حزيران دون ان يستصحب احداً ليكون في (برختسكادن) يوم ٣٠ حزيران ، ولقد سمع عند وصوله بخبر وفاة الفريق ( دولمان ) ، فأحزنه ذلك حزناً بالغاً .

كان الغرض من المؤتمر ، القرار فيما اذا كان الموقف في الغرب يائساً حقاً ، كا كان يصوره رونشتد ورومل دوماً في تقاريرهما . لقد أيقن هتلر بأن كلا المشيرين ينظر الى الامور نظرة تشاؤم بالغ ، فأراد ان يمدهما بما يجــدد معنوياتها ... لقد كان جو المؤتمر برمته متوتراً .

كان هتلر معتاداً على ان ينقل نفسه والآخرين خارج نطاق الحقائق المحزنة ، وعندما انعقد المؤتمر فعلا وبدأ النقاش حول الموقف في الغرب وما ينبغي عمله الآن ، احتكر هتلر الحديث ، فوصف لهم منهاج اعادة التسليح من جديد والذي هو في طريقه الى التطبيق ، وأطرى اسلحة النصر ، واشار الى الطائرات القاصفة ذات المحرك النافوري التي كانت في طريقها الى الكمال، فأذهل نفسه ومن معه بتلاوة ثبت مفصل عن كل ممكن من انواع الاختراعات. لقد كان هذا فوق ما يتحمله رونشتد ، لأنه كان معتاداً على التفكير البناء وعلى مواجهة الحقائق .

وعاد رونشتد الى سنت جرمان غضبان اسفاً .

غير ان المؤتمر افضى الى نتيجة جازمة ، فان رونشتد كان قد صرّح في برختسكادن بأنه قد وهن العظم منه واشتعل رأسه شيباً ولم يعد معافى الجسم قادراً على تحمل اعباء منصبه ، لهذه الاسباب ينبغي البحث عمن يخلفه.

اخبرني كايتل هاتفياً انه رفع رغبة رونشتد في التقاعد الى هتلر بأسلوب ملائم وهو آسف .

كانت هذه المذكرة عاطفية جداً ومهذبة في المعنى والمبنى ، وكان معهــــا اوراق السنديان الخاصة بصليب الفارس لوسام الصليب الحديدي .

لقد رأيتني جامداً وراء قائدي العام ، فأبرقت الى الفريق ( جودل ) واللواء (اشمندل) مدير ادارة هتلر التمس فيها اعفائي من منصبي واستخدامي في وحدة ما ، ولكنني لم اتلق جواباً .

كان (كلوكا) مرتاحاً ومليثاً بالحيوية والنشاط ، فقد خدم في الشرق منذ سنه ( ١٩٤٠) وكان لمكوثه في مقر هتلر اثر فيه ، ولم يكن قد ألف بعد الاحوال السائدة في الجبهة الغربية، ولم يكن يعلم ماذا تعني السيادة الجوية،

لذلك كان مصمماً تصميماً تاماً عند وصوله على اصلاح الموقف، وفضلاً عن ذلك كان موقنا يقينا كاملاً بأنه يستطيع ان يفعل ذلك . .

بقي رونشتد بضعة ايام أخر في سنت جرمان منتظراً قرار هتلر بشأن اعفائي من منصبي ، فقد رغبنا في ان فنطلق معاً ؛ وعندما رفضت موقتا هيئة ركن المقر العام نقلي ، غادر المشير باريس يوم ٦ تموز ( ١٩٤٤ ) ميمما شطر ( بادتويلز ) في بافاريا العليا ، تاركا امراً وداعياً لكافة القطعات ، وآذن هيئة ركنه بالانصراف .



## \_\_ السِّهُ الأخِير

بقي رونشتد متقاعداً منذ ٦ تموز الى أوائل ايلول (سبتمبر) عام (١٩٤٤)، ولكي نفهم مغزى استدعائه لتسنم مهام القيادة في الغرب ثانية ، فلا بد من التطرق الى أهم الأحداث التي جرت في فترة تقاعده .

أدرك القائد العام الجديد ( فون كلوكا ) بعد بضعة ايام من تسنمه لمنصبه ، بأن الموقف في الغرب حيث بكافح الالمان تجاه مصادر الحلفاء المتفوقة تفوقاً كاسحاً ، وأهم من ذلك سيادة الحلفاء الجوية المطلقة ، أدرك ان الموقف الراهن يختلف تماماً عما كان يتخيله من قبل .

اشتبك بمشاحنة عنيفة مع رومل بادىء الامر ، لأنه كان يطلب الطاعة المطلقة من رومل . كان كلوكا مندفعاً نشيطاً للغهاية ، وكان محله دائماً في الخطوط الأمامية كما يفعل رومل دون ان يريح نفسه ، وكان عليه قبل كل شيء ان يتعود اعمال منظومة القيادة الغربية المرتبكة ، اللك المنظومة التي لم يسبق له ان جرب مثلها في الجبهة الشرقية . لم يتطور الموقف في نورماندي من سيىء الى أسوأ فحسب ، بل أصيب لسوء الحظ قائد جحفل الجيش (ب) رومل باصابة خطيرة ايضاً ، اذ هاجمت الطائرات سيارته عندما كان في زيارة الجبهة ، فقتل سائق سيارته واصطدمت السيارة بشجرة، فقذف رومل زيارة الجبهة ، فقتل سائق سيارته واصطدمت السيارة بشجرة، فقذف رومل

خارجها ، فأصيب بكسور خطيرة في أعضائه . وقد عولج اولاً خلف الجبهة ، ثم أرسل الى مستشفى في ( فينسنت ) احدى ضواحي باريس .

ولما سمع هتلر بهذا الحادث ، طلب الى (كلوكا) ان يستلم قيادة ححفل الجيش (ب) بالاضافة الى مهامه، وفي هذا الموقف اليائس كان فون (كلوكا) في موقف لا يمكن ان يدوم ، فهو قائد للجبهة الغربية وقائد عــــام لجحفل الجيش (ب) في آن واحد .

قرر كلوكا ان يتجه فوراً الى ( لاروش -- كويون ) اي الى مقر جحفل الجيش (ب) ليدير معركة نورماندي من هناك ، وقرر ان يدير اعمال القيادة الغربية العامة في سنت جرمان بوساطة هيئة ركنها ، وهكذا اصبح لديه مقران كبيران يفصل بينها اكثر من اربعين ميلاً . كان هناك طبعاً اتصال لاسلكي وسلكي بين المقرين ، وقد كنت انا أتردد يومياً الى ( لاروش -- كويون ) لاطلاعه على ما استجد في مقر القيادة الغربية ، ولاستلام قراراته . وفي غمرة هذا الموقف المتوتر حدثت في الغرب حوادث ٢٠ تموز المفجعة (١) . أنزل الحلفاء يوم ١٥ آب قواتهم على ساحل البحر الابيض المتوسط الفرنسي ، وظهرت نتائج حوادث يوم ٢٠ تموز بوضوح مطرد من اسبوع الى آخر ، وفي منتصف آب كانت الجبهة الغربية أشد خطورة من سائر الجبهات الاخرى .

لقد تجرع فون (كلوكا ) السم ولما يصل الى ( متز ) في طريق عودته الى

( المعرب )

<sup>(</sup>١) كان بعض قادة الجيش قد اتفقوا فيما بينهم على اغتيال هتلر للتخلص منه اولاً ، ومن ثم انهاء الحرب . وفعلاً تفجرت المفرقعات في مقر هتلر ولكنه نجا بأعجوبة . وبالتحقيق الدقيق اكتشف هتلر خطوط المؤامرة واهدافها وأسماء المتآمرين ، ومنهم رومل وكلوكا وستول بناكل النح ... وبالامكان الاطلاع على تفاصيل هذه المؤامرة في مصادرها .

اهله ، فمين المشير الشاب ( مودل ) خلفاً له ، وكان القيائد المسكري في باريس اللواء فون ( ستول بناكل ) قد حاول الانتجار باطلاق الرصاص على نفسه يوم ٢١ تموز عندما كان في طريقه الى برلين ماراً من قناة في ساحة معركة ( فردون ) ، ففقد بذلك كلتا عينيه .

حقاً ان تلك الايام كانت اياماً صعبة .

بقي ( مودل ) قائداً عاماً في الغرب وقائداً عاماً لجحفل الجيش (ب) فاستقر ايضاً في مقر جحفل الجيش (ب) ، وعندما بدأ هجوم الحلفاء على السين حوالي أواسط آب ، اقتضى نقل المقر الى الخلف ، فيمم ( مودل ) وهيئة ركن جحفل الجيش (ب) شطر الموضع الكائن بالقرب من (سواسون) الذي أشرنا اليه سابقاً بمناسبة عقد هنار مؤتمره فيه بحضور رونشتد ورومل. استامت انا امراً بنقل المقر عدا القائد العام الى منطقة الجبال المشجرة بالقرب من ( ريس ) ، فأصبح البعد بين المقرين حوالي ستين ميلاً .

كان ( مودل ) في مقر جعفل الجيش (ب) منشغلاً كلياً بالقتال الشديد الدائر في شمال فرنسا ، وكنت ورئيس شعبة الحركات منشغلين تماماً بادامة الناس بالاسطول الجوي وجعفل البحرية ، واكثر من ذلك بادامة الناس مع جعفل الجيش ( ج ) في جنوبي فرنسا !! ليس بالامكان ابداً ان تستمر هذه الحال على هذا المنوال!

ارتفعت في مقر القيادة الغربية اصوات كثيرة تطالب باستدعاء رونشتد الى الخدمة ، لذلك قررت بعد مؤتمر مع رئيس شعبة الحركات الفريق زمرمان ان اوجه رسالة الى الفريق (جودل) ؛ وقد وصفت في هذه الرسالة كيف ان الفيادة تعاني اصعب المشاكل ، لأن القائد العام كان شخصاً واحسداً ، ولكنه مسؤول عن واجبين وادارة مقرين ، فضلاً عن ان هذين المقرين منفصلان وبعيدان عن بعضها، وقد اقترحت اعادة تعيين المشير فون رونشتد قائداً عاماً في الغرب.



المشير فون رونشتد يصدر اوامره قبيل تعرض ( الأردين ) وعلى يمينه اللواء ويستفال وفي اقصى اليسار المشير مودل

أدهشني وصول جواب رسالتي في النصف الاخير من آب ... كان يقتضي عرض الاقتراح على هتلر ، وقد سئلت ان اتحقق اولاً عما اذا كان المشير مودل متفقاً معي حول ما اقترحته في رسالتي ، فلم يكتف مودل بالموافقة بل صرح مختاراً : وهذه الفكرة ممتازة ، ، وبذلك ظهر ان المشير الحازم نفسه سيكون مسروراً لعودة فون رونشتد ثانية قائداً عاماً في الغرب .

وقد نقل رأي مودل هذا الى مقر القيادة الالمانية العليا حالاً . وبعد بضعة المام تلقينا الأنباء السارة ، وهي : ان هتلر قد رجا مرة اخرى المشير رونشتد ان يعود لتسنم منصبه السابق : قائداً عاماً في الغرب .

كان الموقف بدون شك لا امل فيه ، ولكن المشير عاد ثانية . لقد سئل المشير فون رونشتد : لماذا عاد قائداً عاماً في الغرب ، وهو يعلم بأن الموقف بالنسبة الى المانيا يائس تماماً ؟ فأجاب : — « ان السبب بكل بساطة ، ان واجبي جندياً يقتضيني ألا امتنع عن الخدمة عند احداق الخطر ، كما انني اعرف مدى أسف القطمات لاعفائي من منصبي في تموز عام ( ١٩٤٤) ، كما أعرف أي موقف صعب نتج عنمزج القيادة الغربية بقيادة جعفل الجيش ( ب ) وجعفل القيادتين بأمرة فون كلوكا اولاً وبقيادة المشير مودل اخيراً ...

سيقدر قادة الحلفاء الكبار وقادة الاقطار الاخرى ما ينطوي عليه موقف فون رونشتد ويدركون مغزى عودته ادراكاً تاماً ، اذ لا بد وانهم يتصرفون كا تصرف لو ان بلادهم احدقت بها الاخطار ؛ كا سيدرك مغزى عودته رجال الدولة الكبار ، اذ كان رونشتد كا يشهد جميع معارفه معرضاً عن أي مطمح شخصي .

ففي سنة ( ١٩٤٠ ) ترقى الى رتبة مشير بعد انتصاراته العظيمة ، وهي أعلى رتبة يطمح فيها ضباط الجيش ، كما انبه لم يكن محتاجاً الى الأوسمة والتلطيفات ، أذ تلقى منها كمية كبيرة تمدلاً حقيبته مكافأة له على خدماته

الطويلة ، وكان في استطاعته ان يبقى آمناً في المانيا بعيداً عن كل مسؤولية الحرى .

كر"ر رونشتد مرات كثيرة بأن الموقف اصبح خطيراً منذ ابتداء الحملة على روسيا ، وفي سنة ( ١٩٤٣ ) لم يعد بالامكان تبديل هذا الموقف الخطير لقـــد ازدادت منزلته علواً في نظر رجاله ، لأنه لم يتركهم وحدهم في ساعات المحنة .

ما أسعد البلاد التي تمتلك مثل هؤلاء الرجال ... الرجال الذين يخدمونها . . . بدون امل في امجاد يكتسبونها .

كنت قد رجوت في تموز ( ١٩٤٤) حينا سرح رونشتد ان انقـــل الى القطعات الفعالة ، وقد رفضت القيادة العليا رجائي، ولكن الآن في بداية ايلول ( سبتمبر ) اجيب طلبي ، فكان خلفي اللواء ( ويستفال ) وهو ضابط قدير ذر تجارب عظيمة في افريقيا وايطاليا . تسنمت اولاً قيادة فياتى ثم تسنمت من بعد ذلك قيادة جيش من الغرب . لقد اسف كلانا لهذا الفراق ، ولكن بأمر هتار لم يكن بالمستطاع تبديل شيء . وفي يوم ٥ ايلول ( سبتمبر ) وصلت سيارة المشير الى المقر التعبوي للقيادة الغربية في ( آرن بيرك ) بالقرب من ( كوبلنز ) فحيا الضباط وضباط الصف والجنود قائدهم العام القديم بسرور زائد .

لقد كانت القطعمات تحس تماماً فيما اذا كانت تعمل بامرة قيمادة حكيمة او غير حكمة !!!

وقد احيط رونشتد عاماً بتفاصيل الموقف العام ، اذ كان رئيس هبئة ركنه الجديد اللواء ويستفال يعمل في مقر هتار .

وفي يوم ما من بعد ذلك ، كتب رونشتد آراءه حول الموقف :

الآن ونحن في بــداية ايلول (١٩٤٤) ، ماذا من المحتمل ان يفعله الحلفاء ؟
 يمتد الخط الرئيس للحركات كما ذكرنا سابقاً من نورماندي الى كلا جانبي باريس

والى كلا جانبي ( الآخن ) باتجـاه مقاطعة الرور ونحو شمال المانيا والى الداخل باتجاه برلين، لذلك فأن شمال المانيا وليس جنوبها هو المنطقة الحيوية في القتال..

ولقد عقب البريطانيون خط حركاتهم الخاص مخترقين بلجيكا الى الراين الأسفل باتجاه شمال المانيا وسواحلها ، وكان الفرنسيون مسع قوات امريكية ضميفة يتقدمون الى الأمسام نحو الالزاس على الراين الأعلى باتجاه جنوب المانيا حسب خطتهم التقليدية منذ ايام لويس الرابع عشر ، فما الذي سيقوم به القسم الأعظم المتبقي من القوات الضاربة الامريكية الآن ? هل سيعمل بالتعاون مع جعفل الحلفاء الجنوبي أي باتجاه ثغرة (فرانكفورت) ، أم إنه سيعمل بالتعاون مع القوات البريطانية باتجاه ( اخن – الرور – برلين ) ؟؟ أعتقد أن القسم الأعظم من القوات الامريكية ستتقدم كلها باتجاه الشمال الشرقي عبر خط (ترير – إخن ) باتجاه مقاطعة (كولون – رور) جنوبا نحو شمال المانيا ، وذلك بعد وصول الحلفاء الى الحدود الالمانية ، وبذلك فان المانيا الجنوبية التي لم تتعرض وصول الحلفاء الى الحدود الالمانية ، وبذلك فان المانيا الجنوبية التي لم تتعرض ومول قد تسقط حينذاك من تلقاء نفسها . . .

وحينا اتضح مجرى الحركات بعد ذاك تبين أن وجهة نظري في حينها كانت صحيحة . لقد اعتقدت بطبيعة الحال – دائمً – بأن الحلفاء سيبذلون كل ما في وسعهم للوصول قبل الروس الى برلين لأجل منع الروس من التوغل بميداً جداً عسبر الأودر الى الغرب ، وليس من اجل اعتبارات المثل العليا الغربية ، أما ما يكن في طريق هذه الحركة من الدسائس السياسية فخارج عن نطاق معلوماتي ، ...

إن نظرة رونشتد هذه المتعلقة بأفضل خطة للحلفاء في خريف ( ١٩٤٤ ) ممتعة جداً ، لأن هيئات الركن البريطانية والأمريكية والفرنسية والكتاب العسكريين انهمكوا انهاكا شديداً في مجث هـذه القضية . ان من الواضح أن المشير مونتكومري كانت له افكار مشابهة لأفكار رونشتد ، فقد ذكر ما يمكن

أن يحدث في الجانب الالماني في ايلول كايلي:

و إن الواجب الرئيس للقيادة الفربية ، هو إيقاف حركة الانسحاب العامة وتوطيد أركان الجبهة . ونظراً لتدخل القيادة العليا المعتاد ، فليس من المحتمل أن تنجح هذه المحاولة إلا نجاحاً جزئياً . إن هواندا التي تقع في الزاوية اليمنى من الجبهة الرئيسية ، كان يجب أن يحتفظ بها بأي ثمن بدلاً من إخلاء القسم الأكبر من هذه البلاد بصورة منظمة وابقاء التاس بالقسم الباقي منها في الضفة الشرقية لبحيرة ( يسل ) ونحو الجنوب الى الراين الاسفل .

« اما ذلك الخليط غير المنظم من الوحدات الذي أطلق عليه بالجيش التاسع عشر والذي زج به اعتباطاً ، فقد كان ينبغي الاحتفاظ به على أبعد ما يمكن الى الغرب طالما ان هتلر قدد امر الجيش المدرع الخامس لأن يقوم بهجوم عديم الجدوى باتجاه سهل ( لانكرس ) نحو مؤخرة الامريكان ...

«كان على الجيش التاسع عشر أن يحتل بأسرع ما يمكن خط: — السفوح الغربية لجبال الفوج — بلفورت ، لكي يعيد تنظيمه قبل كل شيء هناك ، وليتمكن من ابداء مقاومة عنيفة بالتعاون مع الجيش الاول الذي كان على اهبة الاستعداد الى الشمال من ذلك في اللورين . لقد كان قسم من القوات المدرعة المتيسرة مجهزاً تجهيزاً غير ملائم ابداً للتعرض حتى أن حشده لم يتم بعد . لقد كان ينبغي ان تكون القوات المدرعة خلف الجبهة في المركز الحيوي للقوات الاحتياطية المحصمة للهجوم المقابل ، على أن يكون اكثرها بطبيعة الحال في شمال الموزل في المنطقة الكائنة شرقي (إخن) حيث افتقدت هنا حين تبين أخيراً أن الحاجة اليها حاجة قصوى لا مندوحة عنها ، ...

عبر رونشتد عن آرائــه آخذاً بنظر الاعتبار الامكانات الدفاعية الموجودة حينذاك كا يلى :

« اني استطيع ان امر" مر" الكرام على حقيقة ان ( الجدار الغربي ) غير ملائم ، فقد كان من ابرز عيوبه امتداده الواقع في القاطع الجنوبي حوالي ( شاربورغ ) ، فهنا كان ينبغي ان ينشأ خط يوصله بالسفوح الغربية لجبال ( الفوج ) باتجاه ( بلفورت ) قبل وقت مناسب. لقد كان هذا الخط مؤشراً على الخريطة ، ولكنه لم يشيد ابداً . لمبت قلمة ميتز نفس الدور المحزن الذي لمبته قلاع الساحل الفرنسي من قبل ، وذلك في القتال الذي نشب فيا بعد ، فلم يتخذ اي قرار للتخلي عنها في الوقت المناسب بعد ما اصبحت بالتدريج لا فائدة منها للخط العام من جبهة القتال . وقد استمرت هذه القلاع على ابتلاع قوات تزداد باطراد دون ان تستطيع ايقاف العدو .

« لم يهياً أي شيء للدفاع عن الراين ، ولم تؤمن حماية معابره ، وكان قدادة الاقاليم المدنيون النازيون قد انشأوا مواضع دفاعية بمعاونة السكان المدنيين في غرب الراين بين الجدار الغربي والنهر ، ولكن هذه المواضع كانت عديمة القيمة من الناحية العسكرية . لقد كانت فكرة انشاء هذه المواضع حسنة ، ولو انهم اقاموا بدلاً منها مواضع دفاعية في الضفة الشرقية من الراين وفي رؤوس الجسور السوقية وبمقياس اوسع في الضفة الغربية ، لكانت اكثر فائدة واجدى نفعاً ، وليس من السهل الدفاع عن الراين نفسه ابداً لا سيا على وجهة نظر المدفعية ، وفضلا عن ذلك فان الراين في جميع اقسامه لا يشكل مانعاً مؤثراً بالمعنى وفضلا عن ذلك فان الراين في جميع اقسامه لا يشكل مانعاً مؤثراً بالمعنى الصحيح . وهنا كان من الضروري وجود سلسلة مسؤوليات من القيادة الواضحة المعالم ووجود توجيهات خبيرة بالعمل ، وعندما جئنا لنعمل كان الوقت متأخراً

و من كل هذا تظهر وجهة النظر العسكرية ان المقاومة العنيفة يجب ان تستمر اطول مدة ممكنة وعلى ابعد ما يمكن في الغرب ، لمحاولة كسب الوقت ؟ وحينذاك كان بالامكان اجراء الانسحاب الى خلف الراين من بعد هذه المقاومة طوعاً وفي الوقت الملائم كا جرى الانسحاب بعد ابادة القوات الالمانية الامامية

المتيسرة ابادة تامـة تقريباً لا لسبب الا للاحتفاظ بكل شبر من الارض ليس إلا » !...

وعندما عاد رونشتد ثانية الى القيادة الغربية في مستهل ايلول ( ١٩٤٤ ) ، كانت الجبهة بكاملها ممتدة تقريبا كا يلى : –

( اوستند – انتوبرب – ماستریخت – لییج – دولة لوکسمبرغ – میتز – نانسی – والی الجنوب من ذلك ) ، ولم یکن هناك ای اتصال من ( بلفورت ) حتی الحدود السویسریة، و كان ینبغی الزج بالجیش التاسع عشر من جنوب فرنسا الی هذا القاطع الذی لا یزال مفتوحاً والمؤدی الی (الالزاس – بلفورت)، ولكن هذا الجیش كان فی تلك الایام لا یزال یقاتل بمیداً الی الفرب من ذلك .

لقد كان بأمرة القيادة الفربية في هذه الجبهة بكاملها ححفلا جيشين :

ب - جحفل الجيش ( ج ) بقيادة بلاسكويتس يضم الجيشين الاول والتاسع عشر .

و كان الحد الفاصل بين جحفلي الجيشين ممتداً من ( هوزدن ) مخترقاً ( بيت بيرك ) الى ( اندرناخ ) على الراين . كانت حسالة القطعات تختلف اختلافاً عظيماً ، اذ كانت لا تزال هناك فرق ذات قوة حربية منهيشة للعمل ، ولكن كان هناك ايضاً فرق وهمية لا وجود لها : وكانت الفوضى ضاربة اطنابها في بعض النقاط كما يحصل دائماً عندما تضطر القطعات الى تراجع قسري لمديات بعيدة ، هذه الفوضى التي تحصل دائماً دون ان تكون بتقصير من الجيوش . ان الجيش الذي يسحب في الوقت الصحيح حسب خطة منظمة رصينة آخذاً مبدأ

( الاقتصاد بالجهود (۱۰) ) بنظر الاعتبار ، لن يصاب برّجة عنيفة مؤثرة فيما اذا كان مؤلفاً من قطعات جيدة ، ولا يضر التراجع بسلوك ومعنوية الجندي الاحينا يشعر بأن لا خطة مرسومة يستند اليها الانسحاب . . . ولا هدف . . .

ان السبب الرئيس لهذه الفوضى المحلية يعود الى الطلب المستحيل: ﴿ أَثبت فِي محلك . . . ﴾ وكانت نتيجة ذلك حينئذ ان القطعات قاتلت حتى تم تطويقها ، ومن ثم استلمت امراً لاختراق الطوق في آخر لحظة وكان ثمن ذلك خسائر كبيرة في الرجال والمعدات ، كما ان الثقة بالقيادة العليا وهنت . .

لا عجب اذاً في ظهور امارات التفكك في نقاط معينة خلال هـذا القتال التراجعي دونان يكون سببه نقص كفاءة الجنود، ولكن رونشتد كان يستطيع ان يدعي شيئاً واحداً: لم يحدث أي تمرد ولم يبد ضبط رديئي .. وهذا يختلف تماماً عما حصل عام ( ١٩١٨ ) .

لقد كانت معجزة ان هذه القطعات المنهوكة الباسلة لم تظهر إلا بعض الوهن القليل في سلوكها ومعنوياتها . صحيح ان القطعات كانت متعبة بل منهكة وفي حالات كثيرة متبلدة، ولكنها كانت محتفظة كلها بعزمها على القتال، وقد بدت هذه الظاهرة غير مفهومة في المحافل الأجنبية ، اذ طلبت هذه المحافل تقارير مسهبة عما اعتبرته معجزة . لقد كان الامر مختلفاً تماماً عام ( ١٩١٨ ) ، في حين لم تكن وقتذاك سيادة جوية معادية ولا حرب قصف . . .

فقد استطاع هندنبرغ ولودندروف ان يديرا الحركات ادارة غـير مقيدة ٤

<sup>(</sup>١) الاقتصاد بالمجهود : مبدأ من مبادى. الحرب ، وهو استخدام اصفر القوات للامن او لتحويل انتباه المدو الى محل آخر ، او صد قوة معادية اكبر منها مع بلوغ الفاية المتوخاة . وكان يطلق على هذا المبدأ سابقاً : الاقتصاد بالقوة .

<sup>(</sup> المعرب )

وتمكنا من ان يسحبا الجبهة بصورة منتظمة وفي وقت مناسب .

كان رونشتد يعلم ان الحرب قد خسرت من الناحية العسكرية ، وان السياسيين يسيرون في اتجاه سلبي ، ولكنه من وجهة نظر ثانوية وعسكرية ايضا لم يكن هناك غير حل واحد معقول ، وهو ما ادركه المشير حال وصوله : ان يصدر امراً الى كلا جحفلي الجيشين دور أي تردد بسحب جبهتيها الى الخط المباشر : ( زوول ( في الزوايد رزي ) \_ يسل \_ آرنيم \_ موز \_ الجدار الغربي السفوح الغربية لجبال الفوج \_ بلفورت ) مجتنبين كل قتال غير ضروري ، مع ابقاء مؤخرات تعيق تقدم العدو ، وحين ذاك يتيسر الوقت القطعات المنهكة ان تستعيد حيويتها وبعاد تنظيمها وترصن دفاعاتها وتحتل مواضع محددة بعناية من تستعيد حيويتها وبعاد تنظيمها وترصن دفاعاتها وتحتل مواضع محددة بعناية دفاعاً رصيناً ذا احتياط سيار ، ويمكن الموضع الجديد من الحصول على درجة من العمق الذي بدونه لا يمكن انجاز الدفاع ، وكان ينبغي لكافة الفرق المدرعة وفقاً لوجهة نظر رونشتد ان تكون قـد احتلت مواضعها خلف هذه الجبهة وفقاً لوجهة نظر رونشتد ان تكون قـد احتلت مواضعها خلف هذه الجبهة بشكل احتماطات سوقمة كمرة .

حينئذ كان يمكن ان يؤمل بأن الحلفاء سيحتاجون الى وقفة قصيرة لتهيئة هجومهم المدبر ، فينتفع المدافعون الالمان بهذه الوقفة . . ولكن ما الفائدة من جميع هذه الأفكار عندما يكون امر تطبيقها الفعلي معرضاً لأن يغرق في كلمة: (لا) التي ترددها القيادة العليا دائماً !!!

أراد رونشتد كما ذكرنا سابقاً ان يخلي هولندا ، وان يسحب كافة الدفاعات لى خط مستقيم ليقتصد في استخدام القوات . ولنتفهم البحث من جميسع أطرافه ، ينبغي ان نذكر الأسباب التي وازن بينها هتلر لأجسل الاحتفاظ بالأراضي المنخفضة اطول مدة ممكنة ، فقد رأى ان هولندا آخر معقل غربي يمكن الاحتفاظ به خارج الحدود الالمانية ، فهل امل هتار ان ينال بالاحتفاظ

بها شيئاً ما بالجهود السياسي ? ان رونشتد لم يكن يعلم عن ذلك شيئاً ، اما من الناحية الظاهرية فيبدو ان الامر لم يكن كذلك ، لأن الموقف الذي وجدت المانيا نفسها فيه لم يكن ليساعدها على فرض شروط على خصم منتصر ، بل ان هذه الشروط تفرض من الخصم المنتصر وحده . لقد كان ينبغي وجود رجال دولة ذوي نظر بعيد جداً ليقوموا بمباحثات صلح مع المانيا في سنة ( ١٩٤٤ ) ، ولكن المنتصر عادة يستثمر الموقف الخطير لخصمه ، كي يأخذ من خصمه شيئاً ما غصباً واقتداراً . ترى ! أيعتبر ذلك في مثل هذا الموقف رشداً ام خطلاً ? ذلك ما لا يمكن مناقشته هنا! . على كل حال كان رونشتد يعلم بأن العدو لم يعد ليتنازل بعد اليوم ، وفضلاً عن هذا لم يعد ليستطيع ان يفعل ذلك ، اذ كانت الاتفاقات بعد اليوم ، وفضلاً عن هذا لم يعد ليستطيع ان يفعل ذلك ، اذ كانت الاتفاقات الشاملة مع موسكو (١) قد أبرمت ولا يمكن تبديلها ، وليس لهولندا تأثير ما على الامر من الناحية السياسية حتى ولو بقي هتار يفكر في امكانية وجود شيء من ذلك .

ولربما كان للاحتفاظ بالاراضي المنخفضة سبب اقتصادي ، ولكن هولندا نفسها كانت تعاني في مدنها الكبيرة الغربية ازمة غذائية ، فكان على الشرق الاوفر ميرة ان يمد غربي هولندا ، كما كانت قواعد اسلحة النصر قد أنشئت في شمال غربي هولندا ، مما يجعل التخلي عن هذه المنطقة وعن هذه الأسلحة البعيدة المدى خسارة ايضا ، ولكن علينا ان نتذكر مقابل ذلك ان هذه الاسلحة في مرحلتها التي كانت قد وصلتها حينئذ ، لم تكن ابداً عاملاً حاسماً في الحرب، كما ان فكرة الاحتفاظ بقاطع اخير في الساحل الغربي والضغط على انكلترا عبر القنال قد اصبحت في خريف (١٩٤٤) هراء ! وحتى الساحل الهولندي لم يعد قادراً على تصريف ما حل من قضاء وقدر .

(المعرب)

<sup>(</sup>١) أي الاتفاقات بين موسكو من جهة ، والحلفاء من جهة اخرى .

بقي سبب عسكري محض ، فقد كان الحلفاء في تعرضهم نحو الشرق قد وصلوا على العموم خط ( بلفورت — فوج — ميتز — ليوتج ) ، وكانت بعض وحداتهم قد استدارت نحو الشمال باتجاه الراين الاسفل ، وكانت هذه القوات ضعيفة نسبياً وكان جناح قرات الحلفاء ينكشف تدريجياً بكل خطوة يخطونها نحو الراين . ربما كانت هناك فكرة ما عن الهجوم الالماني من هولندا باتجاه الجنوب مستهدفا ( انتويرب ) بجناحه الأيمن ، وبذلك تطوق جبهة الحلفاء بكاملها سوقياً من الشمال ؛ ولكن مثل هذه الخطة الجريئة كانت مبنية على فرضين لم يعودا ميسورين في عام (١٩٤٤) : اولهما ان تكون هذه القوات قوية جداً لم يعودا ميسورين أي عام (١٩٤٤) : اولهما ان تكون هذه القوات قوية جداً تكون هذه الخطة بجدية الا بعد تقوية القوة الجوية الالمانية تقوية ذات شأن . ومن ثم كانت هناك ايضاً الصعوبات الفنية الناجمة عن عبور الروافد المريضة للراين الاسفل والموز ومناطقهما المغمورة بمياه الفيضانات ، وهنا ايضاً لم تكن الوسائط الفنية لعبور جيوش كاملة عبوراً سريعاً متيسرة كذلك في عام الوسائط الفنية لعبور جيوش كاملة عبوراً سريعاً متيسرة كذلك في عام الوسائط الفنية لعبور جيوش كاملة عبوراً سريعاً متيسرة كذلك في عام الوسائط الفنية لعبور جيوش كاملة عبوراً سريعاً متيسرة كذلك في عام الوسائط الفنية لعبور جيوش كاملة عبوراً سريعاً متيسرة كذلك في عام الوسائط الفنية لعبور جيوش كاملة عبوراً سريعاً متيسرة كذلك في عام الوسائط الفنية المناب على المهنا المناب المهنا المه

وكان رأس الجسر الجبار في هولندا الذي سبب تبذيراً هائلاً في القوات ، قد اصبح – وفقاً لرأي رونشتد – عقيماً من وجهة النظر العسكرية ، لأنه لم يعد مستنداً على اي غرض سوقي، وفي مقابل ذلك أدرك رونشتد حينئذ بوضوح – وهو ماكان على كل حال واضحاً وضوحاً لا بأس به – انه ستأتي في يوم ما اللحظة التي سيعبر فيها الحلفاء نهر الراين بين ( ويسل ) و ( امرج ) وسيقومون حينئذ بالاندفاع الى الامام بكل بساطة نحو الشال باتجاه ( ايمدين ) و (سوول). ان نظرة الى الخريطة تظهر ان جميع القوات الالمانية التي وضعتها القيادة الالمانية في هولندا ستقع في الفخ حينذاك دون ان تستطيع الانسحاب شرقاً في الوقت المناسب .

لقد سبق لرونشتد تقديم عدد من التقارير حول الموقف في هولندا الى هيئة

الركن الالمانية العليا في خريف (١٩٤٤) .

كان الراين السبب النهائي والرئيس في آن واحد لتقاعد رونشتد النهائي في مارت ( ١٩٤٤) ، اذ تركزت بفضـــل اختباراته العظيمة في حربين عالميتين ضروسين رويداً رويداً في تفكيره وجهة نظر هي : « ان الانهار والجداول من الناحية السوقية لا يمكن ابداً ان يحتفظ بها أمداً طويلاً من الزمن، ولكن يمكن الاحتفاظ بها تعبوياً فقط ولفترة محدودة من الزمن » ...

أن نهر الراين هو النهر الوحيد في غرب المانيا بين سويسرا والبحر الشمالي يمكنه ان يكون عائقاً في أعين الناس الاعتياديين فقط وبالنسبة الى الخريطة ايضاً ، ولكن الحقيقة ان هذا النهر في امتداداته العليا بين ( بازل ) و ( ميتز ) ليس الا مانعاً صغيراً ، اما في حوضه الاوسط بين ( بنجن ) و ( كوبلنز ) فليس بشيء على الاطلاق .

ان الراين الاوسط علاوة على ذلك ملتو الى درجة يصعب معها حتى الدفاع التعبوي عنه ، اما في حوضه الاسفل فقط حوالي (بون) ، فانه عريض نسبياً، ولكنه ليس كعرض (الفستولا) و (الدنيبر) و (الدون) والانهار الاخرى بأي حال من الاحوال. ولكن اذا كانت نية هتلر الدفاع عن الراين باعتباره آخر معقل ، فقد كان عليه ان يأمر بتحصين ضفته الشرقية عام (١٩٤٣) ، الا

له يتيسر من (كارلس روها) الى (ويسل) حتى ولا تحصينات ميسدان . لقد كان الدفاع عن الراين وهمياً!..

ومرة اخرى كان هناك الغموض في العلاقات بين القيادة الداخلية ، فالراين يجري في تربة المانية ، لذلك لم تكن السلطات المحلية الداخلية المسؤولة ومقرات الفيالق العاملة منشغلة بهذه الناحية فقط ، بـل إن القادة السياسيين النازيين في

اقاليم الراين زجوا أنفسهم في هذا المضار ايضاً: لقد ساعد الجميع على عرقــــلة دفاعات الراين، وكل ذلك جعل جهد رونشتد غير المشكور في الاحتفاظ بالنهر اكثر صعوبة.

لقد تقرر بعد مداولات طويلة أن تكون هـذه السلطات بأمرة القيادة الغربية في جميع أغراض الدفاع عن النهر ، فأصبح رونشتد على الاقـل قادراً الآن على اصدار وصايا عامة للدفاع عن الراين ، على الرغم من أنه اصبح مفهوماً لديه أن الوقت لذلك بات متأخراً للفاية . لقد قسم النهر على الخريطة الى قواطع ووضعت هذه القواطع بأمرة من أطلق علمهم: (آمرو الراين) ، وانعقد العزم على إنشاء مناطق محصنة أخرى لتكون رؤوس جسور في معـابر الراين، وشكلت وحدات انذار لتكون قطعات أمن احتياطية ؛ وقد كانت الكفاءة العسكرية لهذه الوحدات هزيلة ، لانها كانت مؤلفة من رجال الشرطة والعمال ورجال الحرس الوطني . . وبدأ باقامة التحصينات ، وكانت الاسبقية للمعابر ثم للقواطع المهمة من النهر ؛ وعندما وصل الحلفاء فيا بعد الى نهر الراين ، وكانت المقومينات بطبيعة الحال تافهة جداً ، لان الوقت كان قصيراً للغاية .

إن حوادث الجانب الالماني في الغرب خلال سنتي ( ١٩٤٤ – ١٩٤٥ ) تمثل معركة خاسرة يخوضها جيش تخلى عنه السياسيون ، وبدت في الأفق امآرات حساول النكبة ، وازداد الضغط عليه شرقاً وغرباً ، وكان الروس يندفعون مسرعين باتجاه الحدود الالمانية الشرقية والى الجنوب نحو منطقة هنكاريا .

كان الحلفاء يشددون الخناق في شمال إيطاليا ، وكانوا يقتربون من وادي البو والألب ، وكان المدو يتدفق باتجاه الحدود الالمانية الغربية ، وأصبح سهلاً للقوة الجوية الحليفة أن تركز قصفها من اربع جهات على ساحة الحركات التي لا تنفك تضيق تدريجيا ، وكان نظام السابلة لهذه القلمة المطوقة يزداد ارتباكاً من اسبوع الى آخر ، بما جعل نقل القوات الكبيرة الى الجبهات المختلفة اكثر

صعوبة ممــاكان عليه من قبل ، كما عانى الانتاج الصناعي ونقل الفحم والحديد والمواد الخام الأخرى الأمرين من تزايد هجهات الحلفاء الجوية الموحدة .

وعلى الرغم مما حاق من تدمير ومحن وشدائد ، فـــــلم تلن قناة معنويات السكان وارادتهم على المضي في المقاومة كما كان من المتوقع حقاً أن يحدث ، وقد برهن ذلك على درجة المقاومة العالية التي يستطيع السكان ابداؤها .

لا يمكن في هذا الكتاب وصف اشهر المأساة الأخيرة التي جرت خلال قيادة رونشتد في الغرب بتفصيل واف،ولكننا سنقتصر على ذكر الحوادث الرئيسة .

شهد شهر ابلول ( سبتمبر ) عام ( ١٩٤٤ ) استثناف القتال على جبهة أعيد توحيدها في الفرب. لقد ادى امر القيادة العليا الذي ينص على الاحتفاظ بكل شبر من الارض الى ازمات محزنة على اقصى جناحي جبهـة القبادة الغربية ، ووجد الجيش الخامس عشر نفسه في موقف خطير في جنوب هولندا وشمـــال بلجيكاً . وفي اللحظـــة الاخيرة سمح له بالانسحاب الى خلف ( سكيلدت ) ٠ ولكن أنسحابه هذا كان في الحقيقة اختراقاً الى الخلف لا انسحاباً . ونجــــح جحفل الجيش (ب) اخيراً وبصعوبة في تشكيل جبهة متصلة تقريباً مشروطاً ذلك بطبيعة الحال بالاحتفاظ بهولندا . كما نصت الاوامر في الجنوب على الثبات في ( فيسول ) ومنطقة ( بيسانكون ) ، وقد انحنت قوات الجيش التاسع عشر الضعيفة الى الامام تمامـــاً وكانت قد احيطت من ثلاث جبهات ، فــــاذا لم يجر الآن سحبها فوراً فربمــا قطع خط رجعتها في غرب ( بلفورت ) ، ولن تكون وبذلك يستطيع العدو أن يتقدم دون مقاومة خلال ( بلفورت ) نحو الشرق الى الراين . وهنا كان الموقف شبيه ـــ بالموقف الذي حدث في حزيران في مستهل هجوم الحلفاء على ( شاربورغ ) ، ولكن على مقياس اوسع . . . ومع ذلك فان الجناح الجنوبي لجبهة الجيش التاسع عشر تمكن في آخر لحظة ان

يتخلص فينسحب الى ( الفوج ) الجنوبية نحو ( بلفورت ) ، وبهذا العمل اتصل بالجيش الاول في الشمال ، بينما استند في الجنوب على الحدود السويسرية .

نجح رونشتد وجيوشه اخيراً على الرغم من أوامر هيئة ركن القيادة الالمانية العلميا التي جعلت من فن الحرب مهزلة - نجح اخيراً في ان تنشأ على الاقل جبهة متاسكة تماسكة تماسكة تماسكة علمهلا، وكان يتوقع خلال هذه الاسابيع يومياً إن يخترق الحلفاء هذا الخط الواهن اختراقاً حاسماً

كيف كانت تتراءى هذه الجبهة ؟ انها تتألف من القطعات التي قاتلت منه ابتداء الغزو في حزيران ، اذ لم ينقل الى ههذه الجبهة منه ذلك الحين غير عدد قليل من الفرق ، وكانت القطعات الالمانية التي هوجمت هجوماً مدمراً من الجو وشددت جيوش الحلفاء الالية الممتازة عليها الخناق ، وبعه دفاع باسل كانت تدفع الى الخلف نحو الشرق تدريجياً ، وقد أخذت هذه الفرق المزودة بنقلية من الحيوانات بالتلاشي متأثرة بالضربات الكاسحة المتلاحقة من خصمها المتفوق، حتى لم يعد لكثير من الفرق وجود بالمعنى الصحيح ، بل بقي منها جماعات قتال مؤلفة من بضعة آلاف من الرجال ، وحتى ههده التشكيلات المختلفة كثيراً ، كانت تنالف من جنود يمتون الى كافة انواع الوحدات المتيسرة ... تنظموا وتشكلوا ماماً كما وجدوا انفسهم اثناء القتال !!

كانت فرق المظلمين ( الجميكر ) لا تزال تمتلك درجة عالمية من الكفاءة الحربية ، وكانت هناك بعض الفرق المدرعة لا تزال مجالة تمكنها من معالجة الحالات الاضطرارية ، ولكن لم يكن لدى أقوى الفرق أكثر من اربعين الى خمسين دبابة . وقد ازدادت صعوبة القتال التراجعي من جراء امر همتلر ذي اللحن المكرر : ( اثبت مكانك ) فلا عجب ان تصل هذه الفرق الخليط أشتاتا كي تباد في الجدار الغربي ، وهنا ايضاً كانت تبدو امارات قدل على التفكك في نقاط مختلفة من الجمهة .

فلماذا لم ينتهز الحلفاء الغربيون وقتذاك هذه الفرصة السانحة ? لم يكن عليهم إلا ان يتجهوا نحو المنطقة الحيوية ، ويخترقوا الجبهة الالمانية الواهنة فيبددوها ، اذ لم يكن هناك أي شيء يستطيع صد تقدمهم !.. لقد توقع رونشتد هجوماً كبيراً انكلو – امريكياً باتجاه الشمال الشرقي عبر مقاطعة (إيخن – رود) والى برلين ، وقد كانت بالنسبة اليه معجزة ان العهدو منحه فرصة اخرى تمكنه بصورة وقتية ليركز موضعه على الحدود الالمانية الغربية .

من الواضح انه كان للقادة الغربيين من الحلفاء اسبابهم ، فربما اعتقدوا ان الجدار الغربي كان مانعاً لا يمكن اقتحامه بسهولة ، ولربجا تصوروا ان الجيش الالماني ينهار حالما يصل الحلفاء الوطن الالماني ، ومن الممكن ايضاً انهم جابهوا صعوبات تموينية لا سيا تموين التشكيلات الآلية ، فاضطروا الى التوقف ردحاً من الزمن عن الحركات . . . دارت هذد التصورات في خلد القيادة الغربية الالمانية وقتذاك، لأن الاسباب الحقيقية لتوقف العدو لم تكن معلومة في سنة (١٩٤٤).

لقد كانت الفترة من ايلول الى بداية تشرين الاول (١٩٤٤) على العموم فترة ترصين لجبهة القيادة الغربية على الرغم من القتال الموضعي الشديد . لم يفقد رونشتد مطلقاً على الرغم من قلقه على جبهته الطويلة الممتده من بحر الشمال الى الحدود السويسرية تفهمه للموقف المام الحيط بالمانيا، فلو ان الجبهة الغربية بقيت صامدة فان الجبهة الشرقية والجنوبية قد تنهار ... لقد كان هذا – بكل بساطة – الصراع النهائي حول قلعة جبارة مقفله تدعى : ( المانما ) ...

قدّرت خدمة الاستخبارات الالمانية الـــقى كانت تعمل في انكلترا وجود حوالي ثماني الى تسع فرق محمولة جواً في بريطانيا ، وقد زج بما يقرب من نصف هذه القوة في نورماندي ، فأين بقي النصف الآخر الآن ؟ وهل ان الفرق الـــقى سبق زجها في ايلول جاهزة اليوم للعمل مرة اخرى? لقد توقعت القيادة الالمانية

العليا أثناء قتال الانسحاب في فرنسا استخدام الحلفاء لتشكيلات سوقية كبيرة من القوات المحمولة جواً على بعد عظيم من مؤخرة الجبوش الالمانية المتراجعة .

أيقنت القيادة الغربية الالمانية ان انزالاً جوياً للعدو قد يحتل أماكن حيوية في جبهة ( الجدار الغربي ) او قرب ( بلفورت ) ، لتكون حاضرة للاشتباك ضد القوات الالمانية المتراجعة ، وقد ادر كت القيادة الغربية الالمانية في اواسط شهر ايلول ( سبتمبر ) انالبريطانيين والكنديين يستحضرون لتعرض على الاقسام السفلي من الراين ، فقد دلت البرقيات المسترقة على ان العدو صور تصاوير جوية لمعظم المعابر الهامة القائمة على الراين الاسفل ، فاستدلت القيادة الغربية الالمانية من هدذا على احمال وقوع انزال جوي في زاوية الراين بين ( ايمرج ) و ( ارن هايم ) اي على الضفة الشمالية للنهر ، وكان جيش المظلمين الاول موجوداً في هذا القاطع . و في يوم ١٧ ايلول حدث ما كان متوقعاً ... لقد كان الجو مشمساً جيلاً كان يوم ( احد ) وفيه — كا تعلمنا من تجارب الحرب — غالباً ما يحدث شيء ما !... وكان مقر جحفل الجيش (ب) بقيادة المشير مودل قد سبق ان نقل الى ( آرنيم ) احتياطاً للطوارىء ، و في الساعات المبكرة من ذلك اليوم نقل الى ( آرنيم ) احتياطاً للطوارىء ، و في الساعات المبكرة من ذلك اليوم المتا الوجبات الاولى من الهابطين على مقربة من المقر، فاشتغلت خدمة التقارير الالمانية بصورة جيدة ورصدت الطائرات الاخرى باستمرار ...

كانت منطقة انزال المظلمين والقطعات المحمولة جواً للحلفاء كبيرة جداً ، اذ شملت ( ارنيم — كليفس — هوفن — تييل ) ، ولكن اين هو الانزال السوقي في الراين الاسفل الذي توقعه الالمان ?

كان رونشتد يرى الا معنى للانزال من الجو الا اذا كانت له غايات سوقية ، اي احتلال معابر الراين ، والا اذا اعقبه هجوم رئيسي يقوم بـــه الجيش الواحد والعشرون البريطاني من البر .

لم يكن لدى الالمان في هذه المنطقة احتياطات كبيرة ، وكان جيش المظلمين

الالماني الاول ضعيفاً ، وكان الجيش الخامس عشر الالماني لا يزال مشتبكاً في عبوره مصب نهر ( الجلديت ) ، فكان من الضروري ارتجال ما تدعو الحاجـة اليه سريعاً لمقاومــة الهابطين ، فاستجلبت قطعـات من الجيش الخامس عشر وقطعات من وحدات القائد العام للجيش الالمــاني في الاراضي المنخفضة ، كا استجلبت حتى من المنطقة العسكرية السابعة التابعة للجيش الاقليمي .

لقد كان رونشتد مسروراً ، لان القائد النشيط مودل المشبع بروح العزم الهادىء دائماً في المهات ، كان على مقربة من المنطقة المهددة ، وقد حالفنا الحظ مرة اخرى ، اذ استولينا على او امر حركات كانت في زلاقة تمود للقطعات المحمولة جواً ، وبعد وقت قصير كانت تلك الاو امر بين يدي القائد العام لجيش المظلمين الاول الفريق (ستودنت) . ان مما يلفت النظر كثرة استيلاء الجانبين على او امر حركات هامة ما كان بنبغي ان تكون في حوزة قطعات الصولة ، وما من شك في ان الاطلاع على هذه الاو امر سهل تدابير الالمان المقابلة . نسق المشير مودل والفريق ستودنت واكملا جميع الاستحضارات في فترة بعد الظهر ومساء يوم ١٧ ايلول لمعالجة الموقف الناشيء من نزول العدو جواً، وكان الموقف في هذا اليوم لا يزال غامضاً بالنسبة للقيادة الالمانية العليا ، وذلك للامتداد العظيم لانزال البريطانيين الجوي وانتشاره مجموعات متباعدة بعداً شاسعاً .

لم يتحقق هجوم الجيش البريطاني الثاني المنوقع براً ، وكانت القيادة الغربية قد خمنت قوة هـذا الجيش مجوالي الست انى السبع فرق مشاة واربع الى خمس فرق مدرعة وبضعة الوية مدرعة ؟ وقد خمنت القيادة ان هـذا الجيش سيكوّن معابر للراين بين ( ويسل ) و ( آرنيم ) ، ومن الصدف ان كان فيلق الصاعقة الالماني الثاني المدرع الذي يتـألف من الفرقتين الصاعقتين التاسعة والعـاشرة في شمال ( آرنيم ) ، وكانت هذه التشيكلات قد وهنت وهنا عظيماً نتيجة للقتال السابق . وكان هذا الفيلتي في هذه المنطقة يستجم من وعشاء الحرب ليعود من السابق . وكان هذا الفيلتي في هذه المنطقة يستجم من وعشاء الحرب ليعود من

ئمة الى المانيا ، وكان بعض وحدات هذا الفيلق في المحطة استعداداً للسفر ... فاستدعمت !!!

وفي يوم ١٨ ايلول كان هجوم الجيش البريطاني الثاني الذي تقدمت دبابات شمالاً حتى ( ايترهوفن ) ، فاستطاعت ان تحصل على التماس بالقوات الهابطة هناك . وفي نفس اليوم تزايدت تدريجياً الانزالات المعزولة قريباً من شمال ( آرنيم ) ، وقد امكن تمييز هوية الفرقية البريطانية الاولى والفرقتين الامريكيتين الثانية والمانين والواحدة بعد المائة المحمولات جواً ، وقد اشترك في الانزال ايضاً – استناداً الى تقارير الوكلاء – لواء بولندي .

نجح الجيش البريطاني الثاني بصورة عامة في الاندفاع نحو الراين الأسفل ، ولا نعرف في إذا كانت الأوامر التي تلقاها تنص على أن يقتصر تقدمه حتى الراين ، وبذلك يؤمن حماية جناح التعرض من بعد ، أم إنه كان ينبغي له أن يستمر مندفعاً عبر الراين .

إن سر نجاح الالمان هو في احتفاظهم بالأرض التي كانوا يحتلونها في (آرنيم) بوحدات نختلطة واهنة للغاية ، ولكنها استطاعت التغلب على الفرقة البريطانية الأولى المحمولة جواً بعد قتال ماكر عنيف جداً ...

على كل حال ، فقد كانت هذه الفرقة في رأي الالمان فرقة باسلة صعبة المراس ، وكانت الخسائر في الطرفين جسيمة . إن نسبة القتلى من الالمان في المعارك التي دارت في ١٧ ايلول – ٢٦ ايلول كنسبة قتيل الى ثلاثة جرحى من بين مجموعة الخسائر التي بلغت ثلاثة آلاف رجل ، وهذا يثبت طبيعة ضراوة هذا القتال .

كان هذا القتال — في رأي رونشتد — من ناحية سوقية غير ذي جدوى ، وكانت خدمة الاستخبارات الالمانية لا تزال تحصي حوالي سبع او نمساني فرق محمولة جواً ؟ وفي نهاية ايلول ( ١٩٤٤ ) فرضت وجود فرقتين امريكيتين في إنكلترا جاهزتين للعمل ايضاً ، وكان من رأي رونشتد استناداً الى ظروف الجيش الالماني في الغرب عسام ( ١٩٤٤ ) أن إنزالاً سوقياً من الجو على الراين بحميع التشكيلات المتيسرة قد يكون له تأثير حاسم إذا ما صحب الانزال في آن واحد هجوم بري ، ولكن من الصعب جداً أن تعرف المقصد الحقيقي للمدو كا تنص عليه تجارب الحرب منذ القديم ، وعادة يعتبر العدو أقوى بمساهو ، كا تنص عليه تجارب الحرب منذ القديم ، وعادة يعتبر العدو أقوى بمساهو ، المسكرية القليلة لا تزال قادرة على القيام بأعمال خطيرة ضد وحدات العسدو المنتخبة و تشكيلاته الممتازة المحمولة جواً ، وكانت روح القتال الالمانية غير من تفوق الحلفاء جواً وبراً تفوقاً كاسحاً !

كانت القيادة الالمانية العليا لا تزال تتوقع حركة تعرض ثانوية في الغرب كا اعتقدت بامكان استرداد الاراضي المفقودة بالهجوم المقابل ، فحشدوا في ايلول الجيش المدرع الخامس بقيادة اللواء الشاب ذي العزم (مانتوفل) في غرب (ساربيرك) ، ولكن هندا لم يكن جاهزاً للعمل ابداً ، إذ كان كثير من وحداته لا تزال تحاول إعادة تنظيمها بعد منا اصابها من نكسات في القتال . كان قد تقرر جلب الفرقة المدرعة الحادية عشرة المدربة وهي التي اصيبت بوهن من قبل للانضام للجيش المدرع الخامس ، وكانت فكرة هتلر ومستشاريه التعرض بهذا الجيش بعيداً الى الغرب على (نانسي) للوصول الى خط (الموزل) ، لشطر القطعات الامريكية . . . على كل حال لم يكن رونشتد متفائلاً . وقد المراد أن يستخدم الجيش المدرع الخامس ضد هدف محدود لغرض رتنى الجبهة المهزقة بين الجيشين الاول والتاسع عشر فقط ، وكان يرى أن واجب هدذا الجيش هو أن يحول دون اختراق سوقي لاحت بوادره باتجاه مقاطعة السار ،

ولربما نحو (ستراسبورغ) شرقاً ، وحالماً يتم إنجاز هذا الواجب بنجاح فان هذا الجيش حسب رأي رونشتد ينبغي أن يرسل حينئذ الى جحفل الجيش حول ( إخن ) .

تلقى (مانتوفل) يوم ١٧ ايلول أوامر مفصلة ، وقد حصل الآن قتال متارجح لا قرار له استمر حتى أواسط تشرين الاول (اكتوبر) يمكن تقسيمه الى ثلاث صفحات : الاولى الهجوم جنوب قناة (ريس – مارن) لاجل إعادة الاتصال بين الجيشين الاول والتاسع عشر في جوار (لونافيل) وكانت الثغرة الكبرى بين هذين الجيشين بين (السين) العلما و (بكرات) ، ولكن على الرغم من قيادة (مانتوفل) التي تتسم بالعزم ، فان قواته لم تكن كافية لسد هذه الثغرة الهائلة بهذا البعد الى الغرب .

نتج عن ذلك الصفحة الثانية التي كانت تستهدف استرداد الموقف في الشرق من ذلك ، وقد أفضى هذا الى نشوب القتال في مركز الثغرة أي في غامات ( باروي ) في الشمال الشرقي من ( لونافيل ) .

لقد نجح الجيش المدرع الأول على الأقل في منع الأمريكانمن الاختراق الذي كان يخشى منه .

وكانت الصفحة الثالثة هي انشاء جبهة مباشرة بين الجيشين الأول والتاسع عشر بين ( مارسال ) و ( بكرات ) ، وقد تعذّر عليه انجاز أكثر من ذلك ، غير ان نجاح ( مانتوفل ) يعود الى وجود جبهة متصلة اخرى في جنوب الجبهة الغربية .

بدأ الجيش الاول حوالي اواسط تشرين الأول (اكتوبر) يقطع اشتباكاته بالعدو ، وقـــد ارسل الى جحفل الجيش (ب) (مودل) في جوار (اخن) حيث نشبت معركة (اخن) الثانيـة عنيفة عنفاً بالغاً ، وبدأت الآن فترة في الغرب اظهرت بوضوح مقدار توتر اعصاب القيادة الالمانية العليا ، وقد اخرج هتلر دون استشارة رونشتد قادة ذوي قيمة مجربة من قيدادة جحافل جيوش وقيادة جيوش مستبدلاً إياهم بآخرين ، رجا ان يكونوا اقدر على معالجة الموقف اليائس . وفي خلال هذه الاسابيع من نهاية ايلول اخرج القائد العام لجحفل الجيش ( ج ) الفريق ( بلاسكويتس ) مرة ثانية واستبدل باللواء الشاب (بالك) من صنف الدروع والذي كان في الجبهة الشرقية .

لقد اعتقد هتار ان قادة الشرق يتمكنون من تحويل الكفاح في الغرب الى نهاية ناجحة ، وكان لا يزال غيير قادر على ان يدرك بأن التفوق الساحق في المنابع والمواد في الجبهة الغربية ووجود السيادة الجوية المطلقة للحلفاء هناك ، هي العوامل الحاسمة التي لا يمكن ان يبدلها اعظم قادة الجبهة الشرقية قابلية وبسالة .

لقد كان الفريق ( بلاسكويلس ) قائداً قديراً حاز اعجاب كل من عرف ، وقد اسف رونشتد بصورة خاصة لاخراجه . اما القائد الجديد اللواء ( بالك ) فقد كان معروفاً في الشرق بلا شك قائداً مليئاً حيوية ونشاطاً ، ولكنه كان غريباً عن الغرب ...

كان رونشتد قد اعطى منطقة ( اخن ) أهمية خاصة عند استلامه القيادة الغربية في ايلول ( ١٩٤٤ ) ، اذ تصور ان الحلفاء ربما نفذوا الى شمالي المانيا خلال منطقة ( اخن ـ رود ) ، ومع ان هذا التصور لم يتحقق عملياً تماماً ، فان منطقة ( اخن ) على الرغم من ذلك ازدادت اهمية بصورة تدريجية باعتبارها المنطقة الحيوية في الجبهة الفربية .

ومن الممكن تقسيم معركة ( اخن ) الكبرى الى عــدة صفحات ، ولكن أبرز ما فيها هو ان القطمات الالمانية أضحت قادرة مرة اخرى على اثبـــات وجودها . لقد وهن الجيش الالماني في الغرب وهناً عظيماً بعد القتــال الضاري

الذي لم يتوقف مسن ٦ حزيران لغاية اواسط ايلول ، ومن جراء الانسحابات المتوالية شرقاً ، بينا كان الحلفاء قادرين على تعويض خسائرهم بالرجال والمواد ايضاً ، ومن الممكنان نتصور بجلاء في غمرة هذا الموقف اليائس الذي كان يلمسه كل جندي الماني ، ان الجبهة الالمانية كان ينبغي لها ان تنهار كما حدث عسام (١٩١٨) . لقد أفضى هذا الضعف بالرجال والمواد الى تأثير مدمر في المعنويات ، وكانت جيوش (آيزنهاور) و (مونتكومري) قد لبست لبوس غرور المنتصرين في زحفها شطر الحدود الالمانية ، فقد كانوا يشعرون بتفوقهم ويعلمون بأن النصر النهائي على مرأى ابصارهم ، بينا فقدت القطعات الالمانيسة وقادتها من الجهة الثانية الأمل كله في النصر . . . فما هي الروح التي ستسود الجبهة اذا ما اقتحم العدو الحدود الالمانية وطفق يصاول على ارض الوطن ؟

انه من المدهش حقاً ان تجمع هذه القوات الالمانية شتاتها ثانية في مثل هــذا الموقف الحرج اليائس ، وان تدأب على القتــال بعزم لا يقل علواً عن عزمها في ( نورماندي ) .

وربما يخــامر الاذهان ان الأساليب الدكتاتورية قاسية الى درجة لا تسمح معها لأي جندي ان يتزحزح عن القتـال ، ولكن ذلك ليس الا من الاسباب المرضية ... لأن تلك الاساليب الدكتاتورية كانت منصبة على القادة الأقدمين لا على القطعات .

لم تكن القيادة عام (١٩٤٤) أشد عنفاً بأي حال من الاحوال ، مماكانت عليه عام (١٩١٨) .

ينبغي لنا ان نذكر وجهة نظر رونشتد هنا حول شرف الجندي الالماني في هذه الفترة ، فقد كان يرى ان الجندي الالماني خلال سنتي ( ١٩٤٤ – ١٩٤٥ ) اقوى معنوية وأرسخ ايماناً بالقضاء والقدر منه في عام (١٩١٨) . فلو ان هـذه الملايين أرادت الانتفاض لما منعها مما تريده اي نظام من انظمة الشرطة مهما يبلغ

من تجسس وعنف ، اذكان في استطاعتهم ان يهيموا على وجوههم لا يلوون على شيء ، ولكن هؤلاء الرجال البواسل ترفعوا عن ذلك أنفة وعزة ، بل استمروا في قتالهم غير ملولين ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ، ولم يحدث في اي منطقة اي عمل من اعمال سوء الضبط ضد الضباط كا حدث في سنة ( ١٩١٨ ) خلال استحضارات الانسحاب .

لقـــد برزت الطاعة الراسخة خلال معركة ( إخن ) وخلال التعرض على اردنس .

لقد بدأت معارك ( إخن ) العنيفة بهسذه الروح التي انبعثت مجدداً ، وقد تميزت هذه المعارك بصورة رئيسية بقتال المدفعية الهائل كشأنها في الحرب العالمية الاولى ، اذ صبّت نيران شديدة مركزة منسقة من الجانب الالماني على الحلفاء ، وهي لا تختلف ابداً عن تلك التي جرت في ( فردون ) وعلى السوم ) في سنة (١٩١٦) . لقد اسندت هذه المدفعية عام (١٩٤٤) استخدام الدروع الالمانية في ( إخن ) استاداً جوهرياً ، ومنحت المشاة ايضاً اسناداً مكتنها من صد" قوات الحلفاء الساحقة .

لقد اخترق الحلفاء الجدار الغربي بسهولة، شأنه في ذلك شأن جميع الخطوط والجدر ، اذ اخترقوه من عدة نقاط خلال بضعة ايام ، كما نجح الالمان في اختراق أمثاله من الخطوط الحصينة في الشطر الاول من الحرب .

كان غرض العدو وهو الجيش الامريكي الاول القيام باختراق الخطوط الالمانية من ( إخن ) نحو منطقة ( الرور ) ، وكان رونشتد يرى ان الاتجاه العمام لهذه الممركة يمثل عملاً موحداً يتفق والهدف الرئيس. لقد أدرك العدو الأهمية السوقية لـ ( إخن ) ، وكان واجب رونشتد ان يجول دون تحقيق أماني الحلفاء .

ان ( إخن ) التي نذكرها في هذا البحث، ليست المدينة المشار اليها فحسب

بهذا الاسم ، اذ ليست هذه المدينة غير جزء تمبوي من الحركة العــامة ... ان الامر يتعلق اكثر من هذا بكثير بالمنطقة المحيطة بـ ( إخن – كيلن كيرجن ) وهي التي تمتد تقريباً بين (كيلن كيرجن ) و ( اوبن ) .

لقد بدأ القتال فعلاً في بداية ايلول ( سبتمبر ) ، وفتر لأول مرة في كانون الاول ( ديسمبر ) عام (١٩٤٤) . ولقد جرى القتال بشكل معركة كبرى على طراز ممارك ( شامبين ) حول ( فردون ) على ( السوم ) وفي ( الفلاندرس ) خلال الحرب العالمية الاولى ... لقد مرتت أسابيع بلغت شدة القتال فيها الذروة ، ومن ثم عاد القتال اعتيادياً ... كا مرت ايام هادئة نسبياً واخرى ذات فعالية شديدة .

ولقد قسمت هذه الحوادث في الجانب الالماني الى المعارك : الاولى والثــانية والثالثة حول ( إخن ) .

اما في جانب الحلفاء ، فقــد أطلق عليها ( الاندفاع الى خط سيكفريد ) و ( تعرض إخن ) و ( الاندفاع نحو نهر الرور ) .

المعركة الاولى في حوالي ( } ايلول -- ٢٣ ايلول ) ، والثانية من ( ٢ تشرين الاول -- ٢٦ تشرين الاول ) ، والثالثة من ( ٢ كانون الاول -- حوالي منتصف كانون الاول ) ؛ وكانت الصفحة الاولى هي القتسال الذي جرى حول الجدار الغربي ، ونتج عن الثانية سقوط مدينة ( إخن ) بيد الحلفاء ، وكانت نتيجة الثالثة استيلاء الحلفاء ، على قاطع ( الرور ) . في الصفحة الاولى نجح الجيش الامريكي في الوصول الى ( الجدار الغربي ) بين غربي ( إخن ) وغربي ( كيلن كيرجن ) وغربي ( إخن ) ، اذ كيرجن ) وغربي أغربي أغربي أغربي أغربي أغربي أغربي أغربي ( إخن ) ، اذ

وفي الصفحة الثانية سقطت ( اخن ) نفسها ، وأضحى الأمريكيون قادرين

على اكتساب الخط الذي يمتــد تقريباً من الحافة الغربية لفــاية ( هويرت كن ــ ستلوك بيرك ــ كيلن كيرجن ) .

وأخيراً وفي الصفحة الثالثة وصلت قوات الحلفاء الى ( الرور ) بين(ديورن) و ( لينج ) ...

وفي شمال الجيش الامريكي الاول اخذ نهر ( النينت ) يقترب تدريحياً من ساحة القتال ، وأخيراً شكل هذا الرافد بين ( كيلن كيرجن ) ومصبه في ( الرور ) الحدود الرئيسية بين الامريكان وبين البريطانيين .

كانت قيمة المدينة نفسها بالنسبة الى هتار قيمة كرامة واعتبار ، ونتيجة لذلك كان شديد الرغبة في الحفاظ عليها بعيدة عن ايدي العدو ...

حقاً لقد كان هذا الهدف عقدة مواصلات مهمة ، ولكنها لم تكن حيوية من الناحية السوقية حيوية المنطقة المحيطة بـ ( اخن ) ، ولعل الحلفاء كانوا يهاجمون هذه المنطقة حتى ولو لم تكن فيها مدينة ( اخن ) ... لقد كانت هذه المنطقة هي التي اشارت الى الطريق صوب منطقة ( الرور ) ، ولذلك كان على الحلفاء ان يقاتلوا فيها ... ان الارض حتى ( الرور ) جبلية بصورة عامة ، ولكنها بعد ذلك تنحدر انحداراً يتزايد كلما اقترب من النهر حتى تتخذ طبيعة ريف متموج تموجاً خفيفاً ، وفي شرقي ( الرور ) ينفتح ميدان مثالي لاستخدام الدبابات يمتد حتى ( الراين ) ، وبعد عبور ( الرور ) لا بحد من هجوم مدرع كبير لتيسير ساحة مناسبة لذلك . لقد سبق ان لاحت البوادر الاولية لتعرض كبير لتيسير ساحة مناسبة لذلك . لقد سبق ان لاحت البوادر الاولية لتعرض ( الأردين ) في خلال هذا القتال التراجعي المديد . لقد كان اتجاه الهجوم الامريكي من ( إخن ) نحو الشرق والشمال الشرقي، ومعنى ذلك بروز خط مندفع الامريكي من ( إخن ) نحو الشرق حتى خزانات ( الرور ) ، وبعد ذلك تمتد على الى الامام نحو الشرق . وفي نهاية الصفحة الثالثة كانت الجبهة عموماً تمتد من ( مونس جاو ) نحو الشمال الشرقي حتى خزانات ( الرور ) ، وبعد ذلك تمتد على

طوار النهر مخترقة ( ديورين – جيلج – لينج ) ومن ثم تتراجع ثانية نحو الغرب عند ( كيلن كيرجن ) .

ان نظرة للخريطة ترينا ان ثقل هذا الانتفاخ البارز بهذا المقدار نحو الشرق لا بد انه أوحى الى هتلر فكرة القبض على هذا النتوء بكامله من الجنوب للعمل على بتره ، ومن بعد ذلك يقوم بالعمل من الشمال ايضاً، ويتم كل هذا بتعرض من كلا الجانبين .

لقد جازفت القيادة الامريكية العليا في تركها ثلاث فرق بين منطقة (اخن) المهاجمة نحو الجنوب حتى حدود الجيش الأمريكي الثالث المجاور ، أي في جبهة (ايفل) الجبلية التي كان طولها مائة ميل تقريباً ، ولا بد ان هذه الحقيقة قد شجّعت هتلر ان يأمر بالقيام بتعرض على جبهة (ايفل) الرقيقة هذه ...

تحتاج محاولة هتلر الأخيرة للأخذ بناصية المبادأة الى بعض التمحيص. لقد وسمت الدعاية هذه الحركة بسمة ( تعرض رونشتد ) وهذا مثل آخر عن مدى تقبل الرأي العام دون تمحيص ولا انتقاد لما تدعيه الدعاية. لقد كان رونشتد الرجل الذي اراد في بداية ايلول ( ١٩٤٤) بعد عودته الى القيادة مباشرة ان يدير الحرب بشكل دفاعي ، وكان هو الذي عرض حينذاك اقتراح انسحاب الجيش الالماني بكامله من الغرب دون قتال طويل منهك انسحاباً اميناً الى خط ( الجدار الغربي – الفوج ) وان يبني هناك جبهة مستقيمة ثانية ، وكان لرونشتد مقصد آخر يتعلق بجمع كافة القوات المدرعة المتيسرة في الغرب بشكل احتياط سوقي كبير وراء الجبهة ، وأراد من بعد ذلك ان يترك الحلفاء يبدأون بالجولة دون ان يشغل نفسه بتعرض لا جدوى منه .

ولما كانتعرض(الادين) هذا قد لعبدوراً خاصاً في كل من المانيا وخارجها، فانه من الضروري قبل كل شيء ان نصف ما كان يدور في خلد هتلر . كان العزم على التعرض في الغرب بأي ثمن قد خامر هتلر في آب (١٩٤٤)، أي خلال

القتال في ( نورماندي ) ، وكان اختيار ( الأردين ) منطقة للهجوم قد تقرر بمد اممان نظر طويل في مقر هتلر منذ بداية تشرين الاول .

لم يحط رونشتد علماً ولا ( مودل ) بهــــذا القرار في بداية امره ، وحتى في الاخير بقي المشيران جاهلين عن عمد بتدابير معينة ستتخذ...وذلك للاحتفاظ بالسرية !!

لقد شرح الفريق ( جودل ) خمس حركات :

- ١ تعرض يبدأ من منطقة ( فلنو ) على ( الموز ) نحو الغرب باتجاه
   ( انتوبرب ) .
- ٣ هجوم يبدأ من شمال ( لو كسمبورغ ) نحو الشمال الغربي ، ثم ينعطف بعد ذلك شمالاً ، بينا يبدأ هجوم تطويقي ثانوي من منطقة شمال غربي ( إخن ) .
- ٣ هجومان يبدآن من وسط ( لوكسمبورغ ) و ( متز ) ويلتقيان في ( لونك وي ) .
  - إ اندفاعان لخرجان من ( متز ) و ( بكرات ) على ( نانسي ) .
- هجومان یبدآن من ( ابینال ) ومنطقة ( موین بل کار ) علی
   فیسول ) .

كان هتلر قد ناقش هذه المقترحات الخسة مع مستشاريـه المقربين ، فرفض الخطط الثالثة والرابعة والخامسة ، لانهـا لا تؤدي الى نتيجة سوقية . اننـا نسلم بأن هتلر كثيراً ما علم فطرة افضل اتجـاه للهجوم على العدو ، وبلا شك اظهر حاسة سوقية في حالات كثيرة ، ولكن ما يعوزه في هـــذا الوقت هو الممرفة بالتوقيتات والجبهة والقوات . لقـد ادّت مدار لات هتلر مــع اعوانه الاقربين في بداية تشرين الاول الى اقرار اعداد الخطة الثانية بتفصيل اوسع(اي

حركة تعرض الاردين) وبعد ذلك احيط كل من رونشتد ومودل علماً بما يتعلق بالخطط الرئيسية فقط. لقد استولى الحلفاء على عدد كبير من وثائق خطـة الحركات هذه ، وعندما سيكتب تاريخ الحرب كاملا ، فستثبت هذه الوثائق ان هذه الحركات كانت من بنات افكار هتلر نفسه ، وهو الذي جعل هيئة ركنه يخرجونها الى حيز الوجود مفصلة غاية التفصيل ، وقد سلمت هذه الاوامر المستحضرة من بعد انجازها الى رونشتد ، فجعلت اسمه علماً عليها ، ولكن لم يكن له في الحقيقة من هذه الخطة غير تنفيذها .

ان الاسباب التي جعلت هتلر يقرر الهجوم في الغرب هي ما يلي :

- ١ لقد امل ان يباغت الحلفاء في وقت كان المفروض ان تكون قواتهم
   فبه متعبة مرهقة ضعيفة .
- ٢ أن يرفع معنويات الشعب الالماني الذي يزداد قلقه كلم اقترب العدو الى
   المانيا من الشرق والغرب .
  - ٣ للحصول على الوقت اللازم لابتكار مواد واسلحة حربية جديدة!
- إ لقد اراد ان يجعل الاقتراب من منطقة ( الرو ) اكثر صعوبة للعدو ،
   قبل ان يحاول قذفهم الى الخلف باتجاه الغرب ثانية .
- ه لقد رأى ان الانهيار يطل على المانيا من الشرق والغرب ، وبما انتفوق
  الروس في الشرق كان ساحقاً في كل نقطة من نقاط الجبهة الشرقيـــة
  الواسعة ، بينما كانت المنطقة الغربية من الجهة الاخرى صغيرة وقوات
  الحلفاء فيها لم تكن كاسحة كما هو الحال في القوات الروسية ، ولهـــذا
  المل هذار ان يربك الحلفاء بتعرض يباغتهم فيه مباغته كاملة ، وهذا
  يفسر لماذا تم "اتخاذ خطة : ( تمرض الاردين ) .

سمع رونشتد في نهاية تشرين الاول ( اكتوبر ) عــام ( ١٩٤٤ ) لأول مرة

بعزم هتلر على القيام بتعرض كبير في الغرب ، كما ان القائد العام لجحفل الجيش (ب) مودل احيط علماً بذلك في الوقت نفسه ، وليس من شك في ان هذا الكتمان كان سببه ما كانت تخشاه الدوائر العليا من اعتراض القادة الأقدمين في الغرب على تنفيذه ، وكان اول امر من الاوامر التي وصلت الى القيادة الغربية في نهاية تشرين الاول ( اكتوبر ) يستهدف قطع اي اعتراض بما يلي :

الغاية : – ان التنظيم والهدف لهذا الهجوم امران لا بد منهها .

كانت خطة هتلر هذه من وجهة النظر العسكرية خطة بالغة المجازفة ، فلو نجح هذا الهجوم لأصبح هتلر ( المنقذ ) ، ولو 'نفتذ هذا الهجوم تنفيذاً خاطئاً لاكتوى رونشتد بشواظ من اللوم. لقد بوغت رونشتد ومودل ايضاً مباغتةغير سارة عندما استلما ( هذا الامر الذي لا بد من تنفيذه ) ومعه وصايا مفصله لوضعه موضع التنفيذ .

لقد كان معروفاً أن كليهما أرادا استعمال القوات التي كانت لا تزال متيسرة لغايات الدفاع السوقي فقط – الدفاع غير المستكن دائمًا بل الدفاع السيار – المقرون بالهجمات الموضعية .

أصبح رونشتد الآن يواجه واجبين: – الاول يتطلب منه أن يحتفظ بالجبهة الغربية التي تشاغل بشده بكل ثمــن ، والثاني وفقاً لأمر هتلر ان يتخذ جميع التدابير للقيام بتعرض كبير .

لقد دعـــا هتلر يوم ٢٠ تشرين الأول ( اكتوبر ) عام ( ١٩٤٤ ) كلا من رونشتد ومودل لمؤتمر في مقره ، وقد تبدل هــذا الأمر من بعد ذلك واستبدل حضورهما بحضور رئيسي ركنيهها لمواجهة هتلر. عاد هذان الضابطان الى قائديها يوم ٢٦ تشرين الأول فأخبراهما بالمعلومات المذهــلة المتعلقة بتعرض هتلر الذي سبق اعداده . لقد كان على رئيسي الركن وهما (ويستفال) في (القيادة الغربية)

و (كريبس) في (جحفل الجيش ب) أن يوقعا في المقر الكائن في بروسيا الشرقية تعهداً صارماً للاحتفاظ بالكتمان ، وبعد ذلك تلقيا المعلومات عن التعرض . . وقد انبرى هتار لايضاح أفكاره خاتماً حديثه بالملحوظة التالية: وإن الموقف في الغرب لا يمكن السيطرة عليه إلا بالهجوم فقط لا بالدفاع » ومن ثم استلم كل من الضابطين قوائم ضافية عن جميع التقويات المتيسرة للتعرض ، وكان قد رتب أن يكون الهدف هو : (انتويرب) ، وكان هتار قد اختار جبهة (ايفل) ، لأن الامريكان كانوا ضعفاء هناك . كا أنه اراد أر يعزل الامريكان عن البريطانيين في الأدوار التالية من الهجوم .

لقد تجنب هتلر بهده الوسيلة اي شكل من أشكال الاعتراض المحتمل أن يثيره كل من رونشتد ومودل ، ولم يسأل المشيرين عن مقترحاتها سلفاً خلافاً للعادة المتبعة ... وقد تحدث هتلر عن الثلاثة آلاف طائرة من طائرات ( الجيكر ) التي ستتيسر للتعرض .

ولأنه لم يكن متأكداً من الأرقام الصحيحة ، فقـد ذكر ألفاً وخمسهائة طائرة (جيكر) منها ... وكان حوالي ثمانمائة منها جاهزة للخدمة من ضمنها مائة من احدث طائرات الجيكر النافورية .

خزن الوقود وهو حوالي ثلاثة ملايين غالون للمطاليب الاولية ، وفي شمال الجبهة الغربية أقيم مقر لجحفل جيش ثالث لكي يستلم القيادة من جحفل الجيش (ب) في المركز ، لأن مودل وفقاً للأوامر كان عليه أن يضطلع بتنفيذ التعرض الفعلي . وعندما انتهى السلواء الألمعي ويستفال رئيس هيئة ركن رونشتد من إلقاء تقريره ، أفصح المشير عن رأيه بما يلي : « إني سعيد لأننا أخيراً سنتلقى قوات اكثر من الشرق ، وقبل ان يبدأ التعرض المرسوم سيطغى (الراين) ، ومن نظرة عاجلة استطيع أن اقول : ان الهدف البعيد وهو (انتويرب) لا يكن الوصول اليه بالقوات المتيسرة ، لأنه حينذاك سيكون جناحا الهجوم

الطويلان مكشوفين من كلا جانبي ثغرة الهجوم، ولا توجد سوى فرق قليلة جداً متيسرة لسد الجناحين، وحتى لو اندفع موديل قدماً حتى (الموز) فقط، فان النتيجة ستكون انشاءخط جبهة ناتئة متوغلة نحو الغرب، وسيتطلب الاحتفاظ بها قوات كبيرة، كما أن هذا النتوء سيغري العدو بالهجمات الجانبية، وإني أرى أن نتحرى هدفا آخر أقل طموحاً يمكن به تحطيم قوات معادية كبيرة من غير بجازفة كبيرة ... إن خطط التعرض بكاملها توحي إلي بانها قاصرة عن تحقيق متطلبات الواقع » ...

كانت الأسابيع منهاية تشرين الاول حتى بداية التمرض حافلة بالاستمدادات وبالمذكرات والتغيرات المقترحة ... الـخ والتي لا يمكن الخوض في تفاصيلها كاملة هنا .

وصل من مقر هتلر في بداية تشرين التاني (نوفمبر) عام ( ١٩٤٤) مسودة الخطوط الأساسية للحركات التي أعدتها هيئة ركن القوات المسلحة الالمانيـــة العليا ، ولقد أرسل رونشتد هــذا الأمر الاساس الى مودل المسؤول عن إدارة الهجوم الشامل. انـــه مما يستحق الاهتام أن مودل ساوقت افكاره افكار رونشتد تماماً ، وانه مثله فكر بأن الحركة كلها مسرفة في طموحها.

وبما أن الموقف العام في الشرق وفي الغرب أخذ يتردى باضطراد ، فقد أراد هتلر أن يبدأ هجومه في أقرب وقت ممكن قبل أن تصبح الجبهات الدفاعية أشلاء ممزقة ، فقرر أن يبدأ الهجوم يوم ٢٥ تشرين الثاني ( ١٩٤٤) ، وقد اجل هذا الموعد باستمرار ، وأخيراً ثبت يوم ١٦ كانون الثاني .

 الهجوم الصغير حسب اقتراح رونشتد يتضمن التقدم حتى ( الموز ) ومن ثم الاستدارة نحو الشمال الغربي وعزل الجبهة الامريكية على ( الرور ) .

ولكن هتار رفض هـذا التعرض الصغير ، واصفاً اياه : بأنه من انصاف الحلول... بل رفض حتى تنسيق الحركة الثانوية من (الرور – رويرمونت).. لأنه خشي ان يتجه المشيران دوما نحو فكرتها الصغيرة فيا اذا أقرا على تنسيق تلك الحركة ... وعنـدما تمحص الوثائق الخاصة بهذه الفترة تمحيصاً دقيقاً وينكشف الصراع المرير بين هتار وبين رونشتد انكشافاً تاماً ، فان المرء يعتقد حينذاك بأن هتار رباكان يفكر على ضوء الزحف العظيم الذي جرى في الحرب العالمية الاولى سنة (١٩١٨) ، فلو ان هـذه الذكرى داعبت مخيلة هتار (ولا يعلم الغيب احد ) فان الفروق واضحة وضوحاً ملموساً!

كانت المانيا في سنة (١٩١٨) تتمكن من حشد كافة قواتها في الغرب ، لأن روسيا كانت قد عقدت معها صلحاً ، كا كانت تتيسر حينذاك قوات ومدفعية ومواد اكثر بكثير بما تتيسر اليوم ، بالاضافة الى وجود احتياطات وفيرة لا تعد ولا تحصى، وكان الاتجاه السياسي نحو المانيا في عام (١٩١٨) اتجاها غير متطرف في عداوته كا هو الحال في عام (١٩٤٤) ، وكانت قوة امريكا الهائلة في بداية تأثيرها، وكانت الجبهة الغربية الالمانية في سنة (١٩١٨) قصيرة والقطعات فيها كافية تحتل قواطع ضيقة في مواضع رصينة عمقاً ، ولم تكن حينذاك قوة جوية مدمرة ، واخيراً كان في ذلك الوقت رجال مثل هندنبرغ ولودندروف اللذين كانا اكثر إدراكاً لادارة الحرب من هتار .

وفي سنة (١٩١٨) كان الهدف ( اميانس ) لغرض عزل الفرنسيين عن البريطانيين ، وكانت المسافة بين نقطة شروع التعرض و ( اميانس ) لا تزيد على خمسين ميلاً بصورة مستقيمة ، وكان كلا الجناحين اقصر بما عليه الآن ، الما المسافة في عام (١٩٤٤) الى ( انتويرب ) فهي خمسة وتسعون ميلاً .

وفي (١٩١٨) بدأ التعرض في أواسط آذار على ارض مناسبة ، امسا في سنة (١٩٤٨) فكان على التعرض – خلافاً لذلك – ان يمر بأرض جبلية وعرة من ( ايفل ) و ( الاردين ) في شهر كانون الثاني مخترقة طرقاً يكتنفها الثلج ويغمرها الجليد ، وكانت جبهة الفرقة الالمانية في (١٩١٨) تتراوح مسا بين الميل والثلث وبين الميلين طولاً !!

وفي عام (١٩١٨) كانت القطعات لا تزال سليمة محتفظة بمواضعها منه أمد بعيد والى النهاية ، وحتى ذلك الحين لم تكن قد قامت سوى بعض الانتكاسات القليلة ، وكان تدريبها على التعرض متقناً قد استغرق شهوراً عديدة ... على الرغم من كل شيء فان هذا التعرض أخفق امام (اميانس) مباشرة ، ولم تعد القطعات كافية للوصول اليها ، لذلك حينا نقارن بين عامي مباشرة ) و (١٩٤٤) ، يتضح ان الاحوال في الحرب العالمية الاولى كانت مواتية اكثر مما هي عليه في عام (١٩٤٤) !!

التقى هتار برونشتد قبيل البدء بالتعرض ، فقال هتار لرونشتد الذي كان قد بيّن اعتراضاته : ﴿ أُعتقد أَنِي أَقدر على الحكم منك على هذا ، ايها المشير! ولقد أتيت هنا لمساعدتك » ، فاستدار رونشتد على عقبيه مدبراً . .

لقد نفذ التعرض جيشان مدرعان وجيش من المشاة بصورة رئيسية وكان في الميمنة ( نحو الشمال ) جيش الصاعقة المدرع السادس بقيادة (سيب ديترج) ويتألف من اربع فرق مدرعة وفرقة مشاة واحدة ، وكان عليه ان يندفع الى الامام فيخرج من منطقة ( مونس جاو ) جنوبي ( إخن ) تاركا (لوتيج) الى ( انتويرب ) . والى يساره ( من الجنوب ) كان جيش ( مانتوفل ) المدرع الخامس ، ويتألف من اربع فرق مدرعة وثلاث فرق من المشاة وكان عليه ان يتقدم الى الامام مخترقاً ( نامور – بروكسل ) نحو ( انتويرب ) ، وكان على الجيش السابع المؤلف من ست فرق مشاة وفرقة مدرعة ان يكون مسؤولاً عن حماية الجناح حسب الظروف الراهنة ويستدير جنوباً . انه من

اليسير ادراك قلة هذه القطعات للظفر بهدف بعيد كهذا في شهر كانون الشاني بينها وبين هدفها منطقة من التلول الوعرة .

كان ينبغي ان يقوم فيلق الصاعقة السابع بواجبه الثانوي من الشمال مبتدئاً من المنطقة الكائنة جنوب (رويرمونت)، وذلك وفقاً لخطة رونشتد في التعرض الصغير، ولكن ذلك سبق رفضه من هتلر. كان هاذا الفيلق مؤلفاً من فرق تنتسب الى الجيش النظامي، وهي فرق المشاة: التاسعة والحنسون، والمائة والثالثة والثالثة والثانون، ومن الفرقة المدرعة (كراندير) الخامسة عشرة. كان هذا الفيلق قد أجرى كافة الاستحضارات للهجوم على (ماسترنيج) ولكن هذا الفيلق قد أجرى كافة الاستحضارات للهجوم على (ماسترنيج) ولكن هذا الهجوم لم ينفذ مطلقاً، لأن هتلر رفض تطبيق هذا الواجب الثانوي، كانه سحب من هذا الفيلق كلتا الفرقتين المدرعتين وأضافهما الى قطعات تعرض (الاردين).

وعندما بدأت المعركة يوم ١٦ كانون الثاني على طول جبهة ( ايفل ) بكاملها ، كانت من غير شك مباغتة تامة للعدو ، اذ لم يكن بالحسبان ان يقوم الجيش الالماني المنهار بمجازفة هجومية ! ولقد بوغتت قطعاتنا ايضاً ، لأنه اقتضى النمسك بالكتمان فيما يتعلق بالهجوم والنيات حق اللحظة الأخيرة... وكما هو اعتيادي بهذا النوع من الهجوم جاء النجاح في الساعات والأيام الاولى الى جانب المهاجم ، ولكن أخذ التقدم من بعد ذلك يتباطأ تدريجياً . وأخيراً بقيت الوحدات ثابتة في مواضعها التي وصلت اليها ، ومات هذا التعرض لعدم تيسر القطعات ...

كانت استجابة الامريكان لهذا الهجوم سريعة ، اذ عندما أفاقوا من المباغتة الاولية ، اتخذوا تدابير مقابلة فورية فعالة ، فمن الجنوب بصورة خاصة زجوا هجهات مقابلة ضد جناح الحساية الضعيف للجيش السابع ، بينا اندفعت التشكيلات البريطانية من الشمال لمساعدتهم .

لقد تحققت تنبؤات رونشتد بسرعة فائقة ، فالالمان اصبحوا الآن مهاجين من قوات الحلفاء من ثلاث جهات ، وكانت فرقة الصاعقة المدرعة السادسة قد تقدمت – على كل حال – قليلا فقط في اليمين ، اما جيش ( مانتوفل ) المدرع الخامس في اليسار الذي كانت قيادته جيدة ، فقيد نجح في التقدم ، ولكن لم يكن بوسعه ان يكسب الجولة بمفرده ، وسرعان ما تطور الهجوم المتلري الى دفاع متلري ، ووجدت القطمات الالمانية نفسها في مواضع قلقة ؛ اما قطع التمرض وانسحاب القطمات انسحاباً آخر الى خط مستقيم لاعادة التنظيم كا سبق ان اقترح ذلك رونشتد، ولكن ذلك جاء متأخراً كثيراً ... لأن متلر لم يرغب في مواجهة الحقيقة ، وهي أن خطته انهارت !! كانت نتيجة هذا الاندحار أن القوات الثمينة التي لا يمكن التمويض عنها ، قاست الأمرين ... وبذلك ازدادت الدفاعات الغربية الأخيرة وهنا على وهن ، واختفى الآن آخر أمل في مقاومة الالمان للحلفاء بنجاح ، ومع ذلك استمر الجيش الالماني في الغرب على القتال مدافعاً عن (الرور) و (الراين) و (الويز) و (الايب ) دون هوادة بشجاعة ، ولكن من غير أمل ...



# \_\_\_ المَصِيرُ المحنُّوم

لقد استنفد القتال العنيف السيار كافة اشهر شتاء سنتي ( ١٩٤٤ – ١٩٤٥ ) واجريت تبديلات متلاحقة في القيادة العليا بأمر من هتار: اعفي الفريق ( بالك ) من مهام قيادة جحفل الجيش ( ج ) في الزاس واستبدل بالقائد الحزبي ( هملر ) من منتسبي قوات الصاعقة لأمد قصير ، ومن ثم اعيد الفريق ( بلاسكويتس ) لقيادة جحفل الجيش ( ج ) الخ... تبدلات مستمرة مرة اخرى .

ولم يبق شيء تستطيع السياسة تحقيقه الآن...لقد بقي الاستسلام فقط . كان الحلفاء يضيقون الخناق على المانيا بصورة متزايدة من الجنوب الشرقي ومن الجنوب ، وركزت قواتهم الجوية قصفها الهائل من جميع الجهات على للمنطقة التي تضيق رقعتها يوما بعد يوم ، وتحرك القدر من مجراه الذي لا يرحم .. وفي هذه الفترة اي في شتاء ( ١٩٤٤ – ١٩٤٥ ) وبعد اجراء تبديلات كثيرة ، نظمت الجبهة الالمانية في الغرب التي كانت بقيادة رونشتد على بثلاثة جحافل جيوش: ففي اليمين والشمال جحفل الجيش ( ج ) بقيادة الفريق ( ستودنت ) اولاً و ( بلاسكويتس ) اخيراً وفي المركز ( الجبهة الرئيسية ) كان جعفل الجيش (ب) بقيادة المشير مودل ، وفي الجنوب جحفل الجيش ( T ) الذي تبدل قادته العامون تبدلاً مستمراً .

احتاجت الجبهة الالمانيـــة الشرقية في اول كانون الثاني ( ١٩٤٥ ) الى

نجدات عاجلة جداً ، فمن اين يمكن ايجاد هذه النجدات ? من الغرب فقط . . وكان نتيجــة ذلـك نقل جيش ( ديتريج ) السادس المدرع الى الشرق مع قطعات قوية اضافية اخرى .

لم يكن بالمستطاع كتان اضعاف الجبهة الالمانية الغربية عن الحلفاء ، وكان رونشتد يتوقع يومياً منذ اواسط كانون الثاني ( ١٩٤٥ ) فصاعداً تحشد الحلفاء على طول الجمهة كلها تمهيداً لاندفاعهم اولاً نحو ( الراين ) ومن ثم عبوره الى المانيا ، كا كان يتوقع ان يظهر مبكراً الى الميدان جحفل الجيش البريطاني الواحد والعشرون بقيادة قائده العام الفعال المشير مونتكومري .

تسنى للبريطانيين فترة هدوء طويلة نسبياً بالمقــــارنة مع الامريكان الذين قاتلوا بعنف وباطراد ، وكان رونشتد يتومع في ذلك الوقت هجوماً بريطانياً على كلا جانبي ( فنلو ) عبر ( الموز ) ، ولربما يبدأ هذا الهجوم قبيل هجوم الامريكان لعزل الاحتياطات الالمانية الى الشمال .

زج البريطانيون هجومهم المتوقع يوم ٨ شباط ( ١٩٤٥ )، فتوغل الجيش الكندي الاول الى ( ريجس وولد ) بالقرب من ( كليفس ) ، ونشب قتال عنيف للغاية نتيجة لذلك بين ( الموز ) و ( الراين ) ، فكان البريطانيون والكنديون يقاتلون ضد حيش المظلمين الالماني الاول وكان هناك صراع مرير على كلا الجانبين ، فاستولى العدو المتاسك على الارض ببطىء شديد .

لقد استنفد المدو بضعة ايام لكي يدفع الى الخلف جيش المظليين الشجاع الى ما وراء ( الراين ) بين ( ويسل ) و ( ايمرج ) ، وقد كان على الجيش الخامس والعشرين الذي لم يكن قوياً والذي كان مشتبكاً في هولندا ان يرسل التشكيل تلو التشكيل الى جيش المظليين الأول المجاور الذي كان بقيادة لواء الجو ( جلم ) لانتشاله مما حاق به من شدة وضيق .

لم يتحقق الهجوم البريطاني الثــاني في جنوب ذاــك بالقرب من ( فناو ) والذي كان يخشاه رونشتد .

زار رونشتد عنطقة معركة جيش المظليين بنفسه ، وهنساك في الفيلق المدرع السابع والاربعين اقتنع بضراوة القتال الدائر بالقرب من (كوج) ، وبهذا القتال اصبح تهديد الجنساح الجنوبي لجيش المظلمين الاول بين (الموز) و (والراين) في ازدياد مستمر ، فلو شاركت الجيوش الامريكية في الجنوب من ذلك بالقتال ، فان الموقف سيصبح خطراً للغاية .

بدأ الهجوم الأمريكي الرئيس يوم ٣٠ شباط ( ١٩٤٥ ) عبر (الرور) نحو ( الراين ) على خط – ( كولون – دوسل دورف ) ، وأدى يوم ٢٥ شباط الى اختراق كامل ، وعلى ذلك فسيصل البريطانيون والامريكان في غضون بضمة أيام الى ( الراين ) ، ومن ثم قد تتوقف قطماتهم لقضاء فترة استجام ولتأمين استحضارات المبور ، ولكن لا يمكن أن يتأخر موعد هذا الهجوم أمداً طويلاً .

لم يكن على ضفة (الرابن) الشرقية عملياً أي تحصينات ، كما لم تكن هناك حاميات ايضاً.

وفي شمال (الموزل) استمر قتال التعويق سجالاً كراً وفراً بين (الرور) و (الراين) ، وقد نجم عن هذا القتال دفع الجبهة الالمانية الى الحلف ببطىء عظيم ، فكان التراجع أبطأ كثيراً بما جرى في فرنسا . وفي يوم ١٠ مارت تراجعت الوحدات الامامية من جيش المظلمين الاول امام البريطانيين عب (الراين) بالقرب من (ويسل) دون خسارة في الاسلحة او المدخرات . لقد استهدف الهجوم بصورة رئيسية الجبهة الالمانية على (الرور) بين (ديورين) و ( يركنس ) ، ومن ثم استهدف ( بون ) و ( كولون) و (دوسل دورف) ، فدفموا جيش المظلمين الاول باتجاه (كريفيلا) بوحداتهم القادمة من الجنوب .

كانت الجبهة الالمانية يوم ١ مارت تمتد شمال (الموزل) على الخط العــام التقريبي :

( تریر – برویم – سجیلدن – ایرفت – مونجین – کلادباج – فنـــــلو – کیلدیرن ) والی ( امریج ) وراء ( الراین ) .

إن (ريميكن ) محل صغير كائن في منتصف (الراين) جنوبي (بون) وفيها جسر للسكة الحديدية ، ولما كان هتلر متمسكاً بفكرته عن الثبات بكل وسيلة في طاقته ، فقد كان القلق عظيماً المحافظة على الجسور الموجودة على (الراين) للاستفادة منها في إعاقة العدو ، فلو دمرتها قوة الحلفاء الجوية او استطاعت وحدات مدرعة مجازفة من البريطانيين او الامريكانيين اختراق الجبهة الالمانية غير المتاسكة بكل سهولة ليلا واحتلت جسور (الراين) ، فحينذاك لن تتمكن حتى بقية الجبهة الالمانية من التراجع الى الخلف عسبر (الراين) ،

كانت هناك بلا شك حماية ضعيفة على الممابر تشكل روؤس جسور صغيرة وكان لكل جسر (آمر) مسؤول ، ولكن هذا الآمر لم يكن يستطيع أن يعمل شيئًا كثيرًا حين تهاجمه الدبابات او تقصفه القوة الجوية ، ومع ذلك فأن الصعوبة الرئيسية في حماية هذه الجسور تتركز في القرار : متى ينبغي نسف الجسر ؟

لم يجرأ أي انسان أن يقترح على أي من آمري الجسور بأن يجري تدمير جسره سريعاً قبل وقت مناسب من اسليلاء العدو عليه ، حتى لا يستطيع العدو الاستفادة منه ، فكيف يستطيع آمر الجسر أن يقدر الموقف العام ؟ فلو أنه هوجم بالدبابات فأن عليه بكل بساطة أن ينسفه ، فإن لم يقدم على نسفه استولى العدو علمه .

هــذا هو الذي حدث بالضبط لجسر السكة الحديدية من (ريميكن) يوم ( ٢) أو ( ٧ ) مارت ( ١٩٤٥ ) ولم يزل أمــر إخفاق آمر الجسر في نسف هذا الجسر المهم عبر ( الراين ) غير واضح حتى اليوم، ونتج عن ذلك احتلاله من الدرعة الامريكية ، فاستطاع العدو عبور ( الراين ) من هــذه

النقطة بسرعة هائسلة ؛ ولعل صاعق النسف لم ينفجر ، او كانت بعض القطعات الالمانية وجانب من السكان في حالة تراجع عبر هذا الجسر ... على كل حال سقط هذا الجسر سليماً بيد الامريكان ، وكان لنبأ سقوطه وقصع الصاعقة على هتار ، فأمر حالاً بتشكيل محكة عسكرية لتحكم على المجرمين في مكان الجريمة .

لقد كانت هناك إشاعات كثيرة تشير الى نشاط المخربين ، ولكن الحقيقة الراهنة الأكيدة التي لا غبار عليها حينذاك ، هي أن هذا الجسر سقط سليما ببد الامريكان .

وفي الجنوب حتى (الموزل) تمزقت الجبهة الالمانية كثيراً نتيجة لأمر هتار الشهير : الثبات ثباتاً لا هوادة فيه . . وعلى سبيل المثال، فأن الجيش السابع المدافع في ( الجدار الغربي ) بين شرق ( بروم ) و ( ترير ) ثبت ، في حين أن جبهة الجيش الخامس عشر في الشمال دفعت شرقاً عن ( الرابن ) . حدثت مواقف غريبة جداً ، وبرزت على الخرائط صور عجيبة !!

لقد اخبر رونشتد هتلر نفسه بهــــذا الموقف غير المعقول ، ولكن هتلر ومستشاريه لم يعتبروا الموقف يائساً الى هذه الدرجة .

كانت الجبهة الالمانية يوم ١٠ مارت ( ١٩٤٥ ) تمتد على وجه التقريب على الخطوط التالية :

من مصب ( الراين ) الى الشرق مـــارة بـ ( ايمرج – ويسل – دوسل دورف – كولون – بون – ريميكن – كوبلنز ) اي خلف النهر على ضفتــه الشرقية ، ومن (كولبرنج) يبتعد فجأة الى الجنوب الشرقي على طوار (الموزل) حق ( ترير ) .

 على طوار الضفة الشرقية مساراً ﴿ استراربورك ﴾ والى الجنوب حتى الحدود السويسرية .

ان الخط العمام يظهر اي كفاح عنيه تقوم بمه القطعات الالمانية المبعثرة لانجاز واجباتها حتى خلال الايام اليائسة من مارت (١٩٤٥) .

لقد اخفق الحلفاء في اجراء تقدم سريع الى (الراين) ، ولم يشقوا طريقهم الى هذا النهر الا بقتال عنيف شاق .

لقد تطرقت الى ذكر الجبهة الالمانية التي كانت عليه يوم ١٠ مارت ، لأن في هذا اليوم كتب على رونشتد ان يعود الى التقاعد النهائي .

انتشرت اشاعة يوم ٩ مارت تفيد ان رونشتد سيحال على التقاعد نهائياً وأن مشير القوة الجوية (كيسرلنك) سيكون خلفاً له .

وكان هتار قد نقل مقره قريباً من مقرات القيادة الفربية خلال تعرض ( الأردين ) ، وبذلك حصل بينه وبين رونشتد لأول مرة اتصال وثيق ، اذ اصبح هتار حينذاك في موقف يتيح له ان يتأكد بأن رونشتد كان قد حكم على الموقف بصحة ، ولا بد أنه قد سمع بدرجة الصراحة التي عبر بها رونشتد عن آرائه الانتقادية . وقد برزت الآن نفرة جلية بين هتار وبين رونشتد ، وكانت هناك اختلافات جوهرية كل يوم تقريباً بينمقر القوات الالمانية المسلحة وبين القيادة الغربية . وقد أغاظت هتار طريقة تعبير رونشتد عن آرائه ، المعنة في صراحتها العالية في روحيتها .

وكان التمرض الروسي العظيم يزداد خطراً ، فكان على القيادة الغربية أن تستغني عن قطعات تزداد شيئاً فشيئاً ولا سيا القطعات المدرعة لارسالها الى الجبهة الشرقية ، فنتج عن ذلك مطالبة رونشتد بانسحاب كافة القوات المتيسرة في الغرب الى خط اقصر في الخلف وأن يتخلى عن هولندا ايضاً ، وقد التمس رونشتد في برقية معنونة الى هتلر شخصياً اطلاق يسده ليعمل

بحرية في ادارة الحركات ، فلم يحظ بأي جواب في بادىء الامر ؛ وكما يمكن ان تتذكر بأن رونشتد كان قــــد وصله امر يقضي بأن يبقى كل شيء على حاله كما هو ، وأن كل شبر من الارض ينبغي ان يدافع عنه بعناد وضراوة .

لقد ازداد التوتر في نهاية شباط حينا عرّض رونشتد به ( الجدار الغربي ) متهكماً في تقرير رفعه الى القيادة العليا واصفاً اياه : بأنه ( عصيدة فيران ) !!..

لقد أثار هذا التقرير العنيف الخاص بالجدار الغربي استياء هتلر الشديد واعتبر ما جاء فيه إهانة ، وأدلى هتلر برأيه قائلًا : « ان العدو سيرتجف امام هذه التحصينات ، وانسجاماً مع هذا التوتر السائد المتزايد ، ارسل رئيس هيئة ركن رونشتد اللواء ( ويستفال ) تقريراً عن الموقف الى هتلر في برلين يوم ٣ مارت ، فعبّر عن آرائه في هذا التقرير بمثل اللهجة التي هبتر بها قائده العام في تقريره ، مما زاد في ثورة هتلر ، وقلد ازداد التجافي من الناحية السياسية بينها اضافة الى الاختلافات الشخصية والعسكرية .

كان هتار متيقناً أن رونشتد شخصية معروفة خارج الحدود الالمانية ، ولم يكن سراً أن هذا الجندي كان محترماً في دوائر واسعة في الخارج ، وكان واضحاً لهتار منذ امد بعيد ما يكنه لرونشتد كل من هيئة ركنه وقطعاته من حب وولاء ، ففي هذا الموقف اليائس لربما كان يخشى من ان يقبض رونشتد على زمام السلطة لكي يضع حداً للامور .

لقد اذاعت اذاعات الحلفاء في النصف الثاني من شباط ( ١٩٤٥ ) رسالة دعاية متقنة قالت فيها : ﴿ ان الحلفاء لن يرضوا بقبول الاستسلام الا من شخص واحد ، هو المشير فون-رونشتد » . وبطبيعة الحال لم يصدق احد هذه الرسالة ، ولكن هتار سمعها!وعندما علم رونشتد بهذه الرسالة الاذاعية ، قال لرئيس هيئة ركنه متنبئاً : ﴿ الآن لن يطول هنا مقامي » .

ان من يعرف رونشتد الجندي يعرف تماماً انه لم يحنث بقسمه مطلقاً ، وقد اقسم قسم الولاء لهتار فلن يحنث بقسمـه !! ومع ذلك فان الدكتاتور بطبيعته لا يثق بأحد، لا سيا في مثلهذه الظروف اليائسة من عام(١٩٤٥) .

استدعي رونشتد الى برلين في غضون بضعة ايام من اذاعة الخبر السالف ، ففي يوم ٨ مــارت اخبره المشير (كايتل) بأن هتار يفكر في اجراء تبديل في القيادة الغربية ! وفي يوم ٩ مارت جرى اتصال هاتفي آخر اعلن في بأن المشير (كيسرلنك) قد يستلم القيادة في الغرب . وفي يوم ١٠ مــارت ودع رونشتد هيئة ركنه وجنوده منصرفا ، فانتظموا خطا لتوديمـــه ، وعندما آوى الى سيارته ، شعر كل واحد : « الآن انتهى كل شيء ، . . .

افترقا للمرة الاخيرة رجلين ليس بينهما في الحقيقة اي ضغينسة ، وقسد تمكن رونشتد بعسك ذلك من الوصول الى ( بادتوباز ) في ( بافاريا ) العليسا ، وبقي فيها حتى اسره الحلفاء بعد استسلام المانيا .

اضحت الحركات الاخيرة بعد ١٠ مــارت ( ١٩٤٥ ) تزداد سرعــة واضطراباً ، فلم يستطع القائد الجديد في الغرب ان يحسن الموقف . . واستمر سوء الطالع في مجراه ، واستمرت الاقدار تعمل عملها ، وفي نهاية مارت او في نيسان عثر على وثيقــة في دبابة بريطانية محطمة في الجبهـة البريطانية ، وكان فيها تفصيل ما يتحتم على المانيا الرضوخ له عند الاستسلام .

ولكن مقارمة القطعات استمرت مدة طويلة ولم تستسلم اكثر التشكيلات حتى ٩ مايس ( ١٩٤٥ ) ، وفي خلال هذه الاسابيع الاخيرة لا يمكن اعتبار ما يجري حرباً ، كما لم تكن هناك قيادة المانية بالمعنى الصحيح ، ومع ذلك استمرت القطعات الالمانية في القتال حتى النهاية الرسمية ..

اللواء الركن



# الفهرس

| صفحة |                        |         |           |        |
|------|------------------------|---------|-----------|--------|
| •    | دريك الكبير            | ىيا فىر | لمك بروس  | کلمة . |
| Y    |                        |         | المترجم   | مقدمة  |
| ٩    |                        | ثانية   | الطبعة ال | مقدمة  |
| 11   | نشتد                   | ِن رو   | المشير فو | مقدمة  |
| ۱۳   |                        |         | المؤلف    | مقدمة  |
| ١٥   | عائلته وأيامه الاولى   | :       | الاول     | ألفصل  |
| 77   | نهاية الجيش القديم     | :       | الثاني    | )      |
| *7   | في الجيش الجديد        | :       | الثالث    | •      |
| ٥١   | الحرب العالمية الثانية | :       | الرابع    | •      |
| ٧.   | حرب الصاعقة في الغرب   | :       | الخامس    | •      |
| 11   | النصر في فرنسا         | :       | السادس    | ż      |
| 119  | الحرب في روسيا         | :       | السابع    | Þ      |
| 1127 | العود الى الفرب        | :       | الثامن    | •      |
| 140  | المخاوف من الغزو       | :       | التاسع    | )      |
| 197  | الجهد المضاع           | :       | العاشر    | •      |
| 74.  | عام الغزو              | :       | لايعشر    | -1 >   |
| 701  | كفاح الدروع            | :       | اني عشر   | د الث  |
| 787  | السهم الاخير           | :       | الث عشر   | ه الث  |
| 440  | المصير المحتوم         | : .     | ابع عشر   | د الر  |

## آثار المترجم

#### الكتب العسكرية

١ - القضايا الادارية في الميدان - مطبعة الجيش - بغداد - ١٩٥٢ .
 ٢ - التدريب الفردي ليلا بالاشتراك مع العميد الركن شاكر محود شكري ١٩٥٤

### كتب التاريخ الاسلامي الصادرة

- ٣ الرسول القائد الطبعة الثالثة دار القلم القاهرة ١٩٦٤.
  - ٤ قادة فتح المراق والجزيرة دار القلم القامرة -- ١٩٦٤ .
    - ه قادة فتح الشام ومصر دار الثقافة بیروت ۱۹۳۵ .
      - ٣ قادة فتح بلاد فارس دار الفتح بيروت ١٩٦٥ .
        - ٧ الفاروق القائد مطبعة العاني بغداد ١٩٦٥ .
- ٨ المهلب بن أبي صفره الآزدي مطبعة العاني بغداد ١٩٦٤ .
- ٩ الإحنف بن قيس التميمي مطبعة المجمع العامي العراقي بغيداد ١٩٦٥ .
- ١٠ قتيبة بن مسلم الباهلي مطبعة المجمع العلمي العراقي بغداد ١٩٦٥.
   ١١ مقالات ومجوث في :
  - أ مجلة المجمع العلمي المراقي .
  - ب مجلة المجمع العلمي في الشام .
    - ج مجلة الرسالة المصرية .
    - د المجلة العسكرية العراقية .
      - ه -- مجلة : « المسلمون » .
        - و مجلة الحج .

### كتب التاريخ الاسلامي التي ستصدر تباعاً

- ١٢ قادة فتح المغرب ( ليبيا وتونس والجزائر ومراكش ) .
- ۱۳ قادة فتح المشرق ( السند ارمينية أزبكستان تركستان الأناضول ) .
  - ١٤ قادة فتح الأندلس والبحار .
    - ١٥ قادة فتح اوروبا .
      - ١٦ الصديق القائد.
        - ١٧ الامام القائد .
    - ١٨ القادة الراشدون .
      - ١٩ الفتح الاسلامي .
  - ٢٠ الحرب والسلام في الاسلام .
    - ٢١ قادة النبي .
    - ٢٢ سفراء النبي .
  - ٢٣ شهداء الاسلام في عهد النبي .
    - ٢٤ سفراء النبي .
    - ٢٥ كرامة العلماء .

تاريخ الحرب

٢٦ – المشير فون رونشتد – مترجم عن الانكليزية .